## إِنْجِيلُ يُوحَنَّا

١ فِي ٱلْبَدْءِ كَانَ ٱلْكَلِمَةُ وَٱلْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱلْإِلْهِ وَكَانَ ٱلْكَلِمَةُ ٱلْإِلْهِ. ٢ هٰذَا كَانَ فِي ٱلْبَدْءِ عِنْدَ ٱلْإِلْهِ. ٣ كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ. ٤ فِيهِ كَانَتِ ٱلْخِيَاةُ وَٱلْخِيَاةُ كَانَتْ نُورَ ٱلنَّاسِ. ٥ وَٱلنُّورُ يُضِيءُ فِي ٱلظُّلْمَةِ وَٱلظُّلْمَةُ لَمْ تُدْرِكُهُ. ٦ كَانَ إِنْسَانٌ مُرْسَلٌ مِنَ ٱلْإِلَهِ ٱسْمُهُ يُوحَنَّا. ٧ لهذَا جَاءَ لِلشَّهَادَةِ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ لِكَيْ يُؤْمِنَ ٱلْكُلُّ بِوَاسِطَتِهِ. ٨ لَمْ يَكُنْ هُوَ ٱلنُّورَ بَلْ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ. ٩ كَانَ ٱلنُّورُ ٱلْحَقِيقِيُّ ٱلَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا إِلَى ٱلْعَالَمِ. ١٠ كَانَ فِي ٱلْعَالَمِ وَكُوِّنَ ٱلْعَالَمُ بِهِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ ٱلْعَالَمُ. ١١ إِلَى حَاصَّتِهِ جَاءَ وَحَاصَّتُهُ لَمْ تَقْبَلْهُ. ١٢ وَأَمَّا كُلُّ ٱلَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ ٱلْإِلَٰهِ أَيِ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱسْمِهِ. ١٣ الَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُلٍ بَلْ مِنَ ٱلْإِلَٰهِ. ١٤ وَٱلْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْدًا كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ ٱلْآبِ مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقًّا. ١٥ يُوحَنَّا شَهِدَ لَهُ وَنَادَى قَائِلًا هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ إِنَّ ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي صَارَ قُدَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلِي. ١٦ وَمِنْ مِلْئِهِ نَحْنُ جَمِيعًا أَخَذْنَا وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ. ١٧ لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ بِمُوسَى أُعْطِيَ أَمَّا ٱلنِّعْمَةُ وَٱلْحَقُّ فَبِيَسُوعَ ٱلْمَسِيح صَارًا. ١٨ الْإِلْهُ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ قَطُّ. الْإِبْنُ ٱلْوَحِيدُ ٱلَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ ٱلْآبِ هُوَ حَبَّرَ. ١٩ وَهٰذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا حِينَ أَرْسَلَ ٱلْيَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَةً وَلَاوِيّينَ لِيَسْأَلُوهُ مَنْ أَنْتَ. ٢٠ فَٱعْتَرَفَ وَلَمْ يُنْكِرْ وَأَقَرَ إِنِي لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِيحَ. ٢١ فَسَأَلُوهُ إِذًا مَاذَا إِيلِيًّا أَنْتَ فَقَالَ لَسْتُ أَنَا ٱلنَّبِيُّ أَنْتَ فَأَجَابَ لَا. ٢٢ فَقَالُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ لِنُعْطِيَ جَوَابًا لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا مَاذَا تَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ. ٢٣ قَالَ أَنَا صَوْتُ صَارِخ فِي ٱلْبَرِيَّةِ قَوِّمُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ كَمَا قَالَ إِشَعْيَاءُ ٱلنَّبِيُّ. ٢٤ وَكَانَ ٱلْمُرْسَلُونَ مِنَ ٱلْفَرِيسِيِّينَ. ٢٥ فَسَأَلُوهُ وَقَالُوا لَهُ فَمَا بَالُكَ تُعَمِّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ ٱلْمَسِيحَ وَلَا إِيلِيَّا وَلَا ٱلنَّبِيَّ. ٢٦ أَجَابَهُمْ يُوحَنَّا قَائِلًا أَنَا أُعَمِّدُ بِمَاءٍ وَلَكِنْ فِي وَسَطِكُمْ قَائِمٌ ٱلَّذِي لَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ. ٢٧ هُوَ ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي ٱلَّذِي صَارَ قُدَّامِي ٱلَّذِي لَسْتُ بِمُسْتَحِقِّ أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ. ٢٨ هٰذَا كَانَ فِي بَيْتِ عَبْرَةً فِي عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ حَيْثُ كَانَ يُوحَنَّا يُعَمِّدُ. ٢٩ وَفِي ٱلْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ هُوذَا حَمَلُ ٱلْإِلَٰهِ ٱلَّذِي يَرْفَعُ حَطِيَّةَ ٱلْعَالَمِ. ٣٠ لهذَا هُوَ ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ يَأْتِي بَعْدِي رَجُلٌ صَارَ قُدَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلِي. ٣١ وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ لَكِنْ لِيُظْهَرَ لِإِسْرَائِيلَ لِذَٰلِكَ جِئْتُ أُعَمِّدُ بِٱلْمَاءِ. ٣٢ وَشَهِدَ يُوحَنَّا قَائِلًا إِنّي قَدْ رَأَيْتُ ٱلرُّوحَ نَازِلًا مِثْلَ حَمَامَةٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱسْتَقَرَّ عَلَيْهِ. ٣٣ وَأَنَا لَمْ أَكُنْ أَعْرِفْهُ لَكِنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي لِأُعَمِّدَ بِٱلْمَاءِ ذَاكَ قَالَ لِي ٱلَّذِي تَرَى ٱلرُّوحَ نَازِلًا وَمُسْتَقِرًا عَلَيْهِ فَهٰذَا هُوَ ٱلَّذِي يُعَمِّدُ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ. ٣٤ وَأَنَا قَدْ رَأَيْتُ وَشَهِدْتُ أَنَّ هٰذَا هُوَ ٱبْنُ ٱلْإِلٰهِ. ٣٥ وَفِي ٱلْعَدِ أَيْضًا كَانَ يُوحَنَّا وَاقِفًا هُوَ وَٱثْنَانِ مِنْ تَلَامِيذِهِ. ٣٦ فَنَظَرَ إِلَى يَسُوعَ مَاشِيًا فَقَالَ هُوَذَا حَمَلُ ٱلْإِلَٰهِ. ٣٧ فَسَمِعَهُ ٱلتِّلْمِيذَانِ يَتَكَلَّمُ فَتَبِعَا يَسُوعَ. ٣٨ فَٱلْتَفَتَ يَسُوعُ وَنَظَرَهُمَا يَتْبَعَانِ فَقَالَ لَهُمَا مَاذَا تَطْلُبَانِ فَقَالَ رَبِّي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمُ أَيْنَ تَمْكُثُ. ٣٩ فَقَالَ لَهُمَا تَعَالَيَا وَٱنْظُرَا فَأَتَيَا وَنَظَرَا أَيْنَ كَانَ يَمْكُثُ وَمَكَثَا عِنْدَهُ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ وَكَانَ نَحْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلْعَاشِرَةِ. ٤٠ كَانَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطْرُسَ وَاحِدًا مِنَ ٱلْإِثْنَيْنِ ٱللَّذَيْنِ سَمِعَا يُوحَنَّا وَتَبِعَاهُ. ٤١ هٰذَا وَجَدَ أَوَّلًا أَحَاهُ سِمْعَانَ فَقَالَ لَهُ قَدْ وَجَدْنَا مَسِيًّا ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ ٱلْمَسِيحُ. ٢٦ فَجَاءَ بِهِ إِلَى يَسُوعَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَقَالَ أَنْتَ سِمْعَانُ بْنُ يُونَا أَنْتَ

تُدْعَى صَفَا ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ بُطْرُسُ. ٤٣ فِي ٱلْغَدِ أَرَادَ يَسُوعُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى ٱلْجَلِيلِ فَوَجَدَ فِيلُبُّس فَقَالَ لَهُ ٱتْبَعْنِي. ٤٤ وَكَانَ فِيلُبُّسُ مِنْ بَيْتِ صَيْدًا مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَبُطْرُسَ. ٤٥ فِيلُبُّسُ وَجَدَ نَثَنَائِيلَ وَقَالَ لَهُ وَجَدْنَا ٱلَّذِي كَتَبَ عَنْهُ مُوسَى فِي ٱلنَّامُوس وَٱلْأَنْبِيَاءُ يَسُوعَ ٱبْنَ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّاصِرَةِ. ٤٦ فَقَالَ لَهُ نَثَنَائِيلُ أَمِنَ ٱلنَّاصِرَةِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ صَالِحٌ قَالَ لَهُ فِيلُبُّسُ تَعَالَ وَٱنْظُرْ. ٤٧ وَرَأَى يَسُوعُ نَثَنَائِيلَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَقَالَ عَنْهُ هُوذَا إِسْرَائِيلِيٌّ حَقًّا لَا غِشَّ فِيهِ. ٨٨ قَالَ لَهُ نَثَنَائِيلُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُنِي أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ قَبْلَ أَنْ دَعَاكَ فِيلُبُّسُ وَأَنْتَ تَحْتَ ٱلتِّينَةِ رَأَيْتُكَ. ٩٩ أَجَابَ نَثَنَائِيلُ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَنْتَ ٱبْنُ ٱلْإِلٰهِ أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ. ٥٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ هَلْ آمَنْتَ لِأَيِّي قُلْتُ لَكَ إِنِي رَأَيْتُكَ تَحْتَ ٱلتِّينَةِ سَوْفَ تَرَى أَعْظَمَ مِنْ هٰذَا. ٥٥ وَقَالَ لَهُ ٱلْحُقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ مِنَ ٱلْآنَ تَرَوْنَ ٱلسَّمَاءَ مَفْتُوحَةً وَمَلَائِكَةَ ٱلْإِلَٰهِ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى آبْنِ ٱلْإِنْسَانِ.

١ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ كَانَ عُرْسٌ فِي قَانَا ٱلجَّلِيل وَكَانَتْ أُمُّ يَسُوعَ هُنَاكَ. ٢ وَدُعِيَ أَيْضًا يَسُوعُ وَتَلامِيذُهُ إِلَى ٱلْعُرْس. ٣ وَلَمَّا فَرَغَتِ ٱلْخَمْرُ قَالَتْ أُمُّ يَسُوعَ لَهُ لَيْسَ لَهُمْ خَمْرٌ. ٤ قَالَ لَهَا يَسُوعُ مَا لِي وَلَكِ يَا ٱمْرَأَةُ لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ. ٥ قَالَتْ أُمُّهُ لِلْحُدَّامِ مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَٱفْعَلُوهُ. ٦ وَكَانَتْ سِتَّةُ أَجْرَانٍ مِنْ حِجَارَةٍ مَوْضُوعَةً هُنَاكَ حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْيَهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. ٧ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱمْلَأُوا ٱلْأَجْرَانَ مَاءً. فَمَلَأُوهَا إِلَى فَوْقُ. ٨ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ ٱسْتَقُوا ٱلْآنَ وَقَدِّمُوا إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُتَّكَإِ فَقَدَّمُوا. ٩ فَلَمَّا ذَاقَ رَئِيسُ ٱلْمُتَّكَإِ ٱلْمَاءَ ٱلْمُتَحَوّلَ خَمْرًا وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ لَكِنَّ ٱلْخُدَّامَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدِ ٱسْتَقَوُا ٱلْمَاءَ عَلِمُوا دَعَا رَئِيسُ ٱلْمُتَّكَإِ ٱلْعَرِيسَ. ١٠ وَقَالَ لَهُ كُلُّ إِنْسَانٍ إِنَّمَا يَضَعُ ٱلْخَمْرَ ٱلْجُيِّدَةَ أَوَّلًا وَمَتَى سَكِرُوا فَحِينَئِذٍ ٱلدُّونَ أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ ٱلْخُمْرَ ٱلْجُيِّدَةَ إِلَى ٱلْآنَ. ١١ هٰذِهِ بدَايَةُ ٱلْآيَاتِ فَعَلَهَا يَسُوعُ في قَانَا ٱلْجَلِيل وَأَظْهَرَ مَجْدَهُ فَآمَنَ بِهِ تَلَامِيذُهُ. ١٢ وَبَعْدَ هٰذَا ٱنْحُدَرَ إِلَى كَفْرَنَاحُومَ هُوَ وَأُمُّهُ وَإِحْوَتُهُ وَتَلَامِيذُهُ وَأَقَامُوا هُنَاكَ أَيَّامًا لَيْسَتْ كَثِيرَةً. ١٣ وَكَانَ فِصْحُ ٱلْيَهُودِ قَرِيبًا فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ١٤ وَوَجَدَ فِي ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَمًا وَحَمَامًا وَٱلصَّيَارِفَ جُلُوسًا. ٥١ فَصَنَعَ سَوْطًا مِنْ حِبَالٍ وَطَرَدَ ٱلْجَمِيعَ مِنَ ٱلْمُيْكُلِ. الْغَنَمَ وَٱلْبَقَرَ وَكُبَّ دَرَاهِمَ ٱلصَّيَارِفِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَهُمْ. ١٦ وَقَالَ لِبَاعَةِ ٱلْحَمَامِ ٱرْفَعُوا هٰذِهِ مِنْ هٰهُنَا. لَا تَجْعَلُوا بَيْتَ أَبِي بَيْتَ تِجَارَةِ. ١٧ فَتَذَكَّر تَلَامِيذُهُ أَنَّهُ مَكْتُوبٌ غَيْرَةُ بَيْتِكَ أَكَلَتْني. ١٨ فَأَجَابَ ٱلْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَيَّةَ آيَةٍ تُرِينَا حَتَّى تَفْعَلَ هٰذَا. ١٩ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ ٱنْقُضُوا هٰذَا ٱهْيَّكُلَ وَفِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أُقِيمُهُ. ٢٠ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً بُنِيَ هٰذَا ٱهْيّكُلُ أَفَأَنْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تُقِيمُهُ. ٢١ وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكُلِ جَسَدِهِ. ٢٢ فَلَمَّا قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ تَذَكَّرَ تَلامِيذُهُ أَنَّهُ قَالَ هَذَا فَآمَنُوا بِٱلْكِتَابِ وَٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي قَالَهُ يَسُوعُ. ٢٣ وَلَمَّا كَانَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي عِيدِ ٱلْفِصْح آمَنَ كَثِيرُونَ بِٱسْمِهِ إِذْ رَأَوُا ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي صَنَعَ. ٢٤ لَكِنَّ يَسُوعَ لَمْ يَأْتَمِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ ٱلْجَمِيعَ. ٢٥ وَلأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا أَنْ يَشْهَدَ أَحَدٌ عَن ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا كَانَ فِي ٱلْإِنْسَانِ.

ا كَانَ إِنْسَانٌ مِنَ ٱلْفَرِيسِيِّينَ ٱسْمُهُ نِيقُودِيمُوسُ رَئِيسٌ لِلْيَهُودِ. ٢ هٰذَا جَاءَ إِلَى يَسُوعَ لَيْلًا وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ مِنَ ٱلْإِلٰهِ مُعَلِّمًا لِأَنْ لَيْسَ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَعْمَلَ لهٰذِهِ ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي أَنْتَ تَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْإِلَٰهُ مَعَهُ. ٣ أَجَابَ يَسُوعُ

وَقَالَ لَهُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُوتَ ٱلْإِلْهِ. ٤ قَالَ لَهُ نِيقُودِ يَهُوسُ كَيْفَ يُمْكِنُ ٱلْإِنْسَانَ أَنْ يُولَدَ وَهُوَ شَيْخٌ. أَلَعَلَّهُ يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنَ أُمِّهِ ثَانِيَةً وَيُولَدَ. ٥ أَجَابَ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْخُقَّ أَقُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يُولَدُ مِنَ ٱلْمَاءِ وَٱلرُّوح لَا يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱلْإِلْهِ. ٦ الْمَوْلُودُ مِنَ ٱلْجَسَدِ جَسَدٌ هُوَ وَٱلْمَوْلُودُ مِنَ ٱلرُّوح هُوَ رُوحٌ. ٧ لَا تَتَعَجَّبْ أَيِّ قُلْتُ لَكَ يَنْبَغِي أَنْ تُولَدُوا مِنْ فَوْقُ. ٨ ٱلرِّيحُ قَمُبُّ حَيْثُ تَشَاءُ وَتَسْمَعُ صَوْقَا لْكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ تَأْيِي وَلَا إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ. هٰكَذَاكُلُّ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوحِ. ٩ أَجَابَ نِيقُودِيمُوسُ وَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هٰذَا. ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُعَلِّمُ إِسْرَائِيلَ وَلَسْتَ تَعْلَمُ هٰذَا. ١١ اَلْحَقَّ ٱلْحُقَّ ٱقُولُ لَكَ إِنَّنَا إِنَّمَا نَتَكَلَّمُ عِمَا نَعْلَمُ وَنَشْهَدُ عِمَا رَأَيْنَا وَلَسْتُمْ تَقْبَلُونَ شَهَادَتَنَا. ١٢ إِنْ كُنْتُ قُلْتُ لَكُمُ ٱلْأَرْضِيَّاتِ وَلَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ فَكَيْفَ تُؤْمِنُونَ إِنْ قُلْتُ لَكُمُ ٱلسَّمَاوِيَّاتِ. ١٣ وَلَيْسَ أَحَدٌ صَعِدَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ إِلَّا ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي هُوَ فِي ٱلسَّمَاءِ. ١٤ وَكَمَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْخَيَّةَ فِي ٱلْبَرِيَّةِ هٰكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ١٥ لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيَاةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ. ١٦ لِأَنَّهُ هٰكَذَا أَحَبَّ ٱلْإِلَهُ ٱلْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ ٱلْحَيَاةُ ٱلْأَبْدِيَّةُ. ١٧ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِل ٱلْإِلٰهُ ٱبْنَهُ إِلَى ٱلْعَالَم لِيَدِينَ ٱلْعَالَم بَلْ لِيَحْلُصَ بِهِ ٱلْعَالَمُ. ١٨ الَّذِي يُؤْمِنُ بِهِ لَا يُدَانُ وَٱلَّذِي لَا يُؤْمِنُ قَدْ دِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمِنْ بِٱسْمِ ٱبْنِ ٱلْإِلَٰهِ ٱلْوَحِيدِ. ١٩ وَهٰذِهِ هِيَ ٱلدَّيْنُونَةُ إِنَّ ٱلنُّورَ قَدْ جَاءَ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأَحَبَّ ٱلنَّاسُ ٱلظُّلْمَةَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلنُّورِ لِأَنَّ أَعْمَا لَهُمْ كَانَتْ شِرِّيرَةً. ٢٠ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلسَّيّاتِ يُبْغِضُ ٱلنُّورَ وَلَا يَأْتِي إِلَى ٱلنُّورِ لِمَالَّا تُوَبَّحَ أَعْمَالُهُ. ٢١ وَأَمَّا مَنْ يَفْعَلُ ٱلْحُقَّ فَيُقْبِلُ إِلَى ٱلنُّورِ لِكَيْ تَظْهَرَ أَعْمَالُهُ أَنَّمَا بِٱلْإِلَٰهِ مَعْمُولَةٌ. ٢٢ وَبَعْدَ هذا جَاءَ يَسُوعُ وَتَلَامِيذُهُ إِلَى أَرْضِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَمَكَثَ مَعَهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ يُعَمِّدُ. ٢٣ وَكَانَ يُوحَنَّا أَيْضًا يُعَمِّدُ فِي عَيْنِ نُونٍ بِقُرْبِ سَالِيمَ لِأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مِيَاهٌ كَثِيرَةٌ وَكَانُوا يَأْتُونَ وَيَعْتَمِدُونَ. ٢٤ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا قَدْ أُلْقِيَ بَعْدُ فِي ٱلسِّجْنِ. ٢٥ وَحَدَثَتْ مُبَاحَثَةٌ مِنْ تَلَامِيذِ يُوحَنَّا مَعَ يَهُودٍ مِنْ جِهَةِ ٱلتَّطْهِيرِ. ٢٦ فَجَاءُوا إِلَى يُوحَنَّا وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ هُوَذَا ٱلَّذِي كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ ٱلَّذِي أَنْتَ قَدْ شَهِدْتَ لَهُ هُوَ يُعَمِّدُ وَٱلْجَمِيعُ يَأْتُونَ إِلَيْهِ. ٢٧ أَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ لَا يَقْدِرُ إِنْسَانٌ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْطِى مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٢٨ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ تَشْهَدُونَ لِي أَيِّي قُلْتُ لَسْتُ أَنَا ٱلْمَسِيحَ بَلْ إِنّي مُرْسَلُ أَمَامَهُ. ٢٩ مَنْ لَهُ ٱلْعَرُوسُ فَهُوَ ٱلْعَرِيسُ. وَأَمَّا صَدِيقُ ٱلْعَرِيسِ ٱلَّذِي يَقِفُ وَيَسْمَعُهُ فَيَفْرَحُ فَرَحًا مِنْ أَجْلِ صَوْتِ ٱلْعَرِيسِ. إِذًا فَرَحِي هٰذَا قَدْ كَمَلَ. ٣٠ يَنْبَغِي أَنَّ ذٰلِكَ يَزِيدُ وَأَيِّي أَنَا أَنْقُصُ. ٣١ الَّذِي يَأْتِي مِنْ فَوْقُ هُوَ فَوْقَ ٱلْجَمِيعِ وَٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُوَ أَرْضِيٌّ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ يَتَكَلَّمُ. الَّذِي يَأْتِي مِنَ ٱلسَّمَاءِ هُوَ فَوْقَ ٱلجُمِيع. ٣٢ وَمَا رَآهُ وَسَمِعَهُ بِهِ يَشْهَدُ وَشَهَادَتُهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُهَا. ٣٣ وَمَنْ قَبِلَ شَهَادَتَهُ فَقَدْ حَتَمَ أَنَّ ٱلْإِلٰهَ صَادِقٌ. ٣٤ لِأَنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ ٱلْإِلٰهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ ٱلْإِلٰهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَيْل يُعْطِي ٱلْإِلٰهُ ٱلرُّوحَ. ٣٥ ٱلْآبُ يُحِبُّ ٱلْإِبْنَ وَقَدْ دَفَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي يَدِهِ. ٣٦ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱلْإِبْنِ لَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ. وَٱلَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِٱلْإِبْنِ لَنْ يَرَى حَيَاةً بَلْ يَمْكُثُ عَلَيْهِ غَضَبُ ٱلْإِلْهِ.

١ فَلَمَّا عَلِمَ ٱلرَّبُّ أَنَّ ٱلْفَرِيسِيِّينَ سَمِعُوا أَنَّ يَسُوعَ يُصَيِّرُ وَيُعَمِّدُ تَلامِيذَ أَكْثَرَ مِنْ يُوحَنَّا. ٢ مَعَ أَنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ يُحَمِّدُ تَلامِيذُهُ. ٣ تَرَكَ ٱلْيَهُودِيَّةَ وَمَضَى أَيْضًا إِلَى ٱلجُلِيلِ. ٤ وَكَانَ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَجْتَازَ ٱلسَّامِرَةَ. ٥ فَأَتَى إِلَى مَدِينَةٍ

مِنَ ٱلسَّامِرَةِ يُقَالُ لَهَا سُوخَارُ بِقُرْبِ ٱلضَّيْعَةِ ٱلَّتِي وَهَبَهَا يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ ٱبْنِهِ. ٦ وَكَانَتْ هُنَاكَ بِئُرُ يَعْقُوبَ. فَإِذْ كَانَ يَسُوعُ قَدْ تَعِبَ مِنَ ٱلسَّفَرِ جَلَسَ هٰكَذَا عَلَى ٱلْبِغْرِ. وَكَانَ خَوْ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. ٧ فَجَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ لِتَسْتَقِيَ مَاءً. فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ. ٨ لِأَنَّ تَلامِيذَهُ كَانُوا قَدْ مَضَوْا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيَبْتَاعُوا طَعَامًا. ٩ فَقَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ ٱلسَّامِرِيَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ وَأَنْتَ يَهُودِيٌّ وَأَنَا ٱمْرَأَةٌ سَامِرِيَّةٌ. لِأَنَّ ٱلْيَهُودَ لَا يُعَامِلُونَ ٱلسَّامِرِيّينَ. ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لَوْ كُنْتِ تَعْلَمِينَ عَطِيَّةَ ٱلْإِلَهِ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَقُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ فَأَعْطَاكِ مَاءً حَيًّا. ١١ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ يَا سَيِّدُ لَا دَلْوَ لَكَ وَٱلْبِعْرُ عَمِيقَةٌ. فَمِنْ أَيْنَ لَكَ ٱلْمَاهُ ٱلْخَيُّ. ١٢ أَلَعَلَّكَ أَعْظَمُ مِنْ أَبِينَا يَعْقُوبَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ٱلْبِئْرَ وَشَرِبَ مِنْهَا هُوَ وَبَنُوهُ وَمَوَاشِيهِ. ١٣ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ لهٰذَا ٱلْمَاءِ يَعْطَشُ أَيْضًا. ٤ ١ وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَاءِ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ أَنَا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. بَل ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ. ١٥ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ يَا سَيِّدُ أَعْطِنِي هٰذَا ٱلْمَاءَ لِكَيْ لَا أَعْطَشَ وَلَا آتِيَ إِلَى هُنَا لِأَسْتَقِيَ. ١٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ ٱذْهَبِي وَٱدْعِي زَوْجَكِ وَتَعَالَيْ إِلَى هُهُنَا. ١٧ أَجَابَتِ ٱلْمَرْأَةُ وَقَالَتْ لَيْسَ لِي زَوْجٌ. قَالَ لَهَا يَسُوعُ حَسَنًا قُلْتِ لَيْسَ لِي زَوْجٌ. ١٨ لِأَنَّهُ كَانَ لَكِ خَمْسَةُ أَزْوَاجِ وَٱلَّذِي لَكِ ٱلْآنَ لَيْسَ هُوَ زَوْجَكِ. هٰذَا قُلْتِ بِٱلصِّدْقِ. ١٩ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ يَا سَيِّدُ أَرَى أَنَّكَ نَبِيٌّ. ٢٠ آبَاؤُنَا سَجَدُوا فِي هٰذَا ٱلْجُبَلِ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّ فِي أُورُشَلِيمَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسْجَدَ فِيهِ. ٢١ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا ٱمْرَأَةُ صَدِّقِينِي أَنَّهُ تَأْتِي سَاعَةُ لَا فِي لِهٰذَا ٱلْجُبَلِ وَلَا فِي أُورُشَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِلْآبِ. ٢٢ أَنْتُمْ تَسْجُدُونَ لِمَا لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ. أَمَّا نَحْنُ فَنَسْجُدُ لِمَا نَعْلَمُ. لِأَنَّ ٱلْخَلَاصَ هُوَ مِنَ ٱلْيَهُودِ. ٢٣ وَلَكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْحَقِيقِيُّونَ يَسْجُدُونَ لِلْآبِ بِٱلرُّوحِ وَٱلْحَقِّ. لِأَنَّ ٱلْآبَ طَالِبٌ مِثْلَ هُؤُلَاءِ ٱلسَّاجِدِينَ لَهُ. ٢٤ الْإِلْهُ رُوحٌ وَٱلَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِٱلرُّوحِ وَٱلْخُقِّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُوا. ٢٥ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرْأَةُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسِيًّا ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْمَسِيحُ يَأْتِي. فَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُخْبِرُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ. ٢٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا ٱلَّذِي أُكَلِّمُكِ هُوَ. ٢٧ وَعِنْدَ ذٰلِكَ جَاءَ تَلَامِيذُهُ وَكَانُوا يَتَعَجَّبُونَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ مَعَ ٱمْرَأَةٍ. وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مَاذَا تَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا تَتَكَلَّمُ مَعَهَا. ٢٨ فَتَرَكَتِ ٱلْمَرْأَةُ جَرَّهَا وَمَضَتْ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَقَالَتْ لِلنَّاسِ. ٢٩ هَلُمُّوا ٱنْظُرُوا إِنْسَانًا قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ. أَلَعَلَّ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيخُ. ٣٠ فَحَرَجُوا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَأَتَوْا إِلَيْهِ. ٣١ وَفِي أَثْنَاءِ ذَٰلِكَ سَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ كُلْ. ٣٢ فَقَالَ لَهُمْ أَنَا لِي طَعَامٌ لِآكُلَ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ أَنْتُمْ. ٣٣ فَقَالَ ٱلتَّلَامِيذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَلَعَلَّ أَحَدًا أَتَاهُ بِشَيْءٍ لِيَأْكُلَ. ٣٤ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَشِيئَةَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي وَأُتِّمَ عَمَلَهُ. ٣٥ أَمَا تَقُولُونَ إِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَأْتِي ٱلْحَصَادُ. هَا أَنَا أَقُولُ لَكُمُ ٱرْفَعُوا أَعْيُنَكُمْ وَٱنْظُرُوا ٱلْخُقُولَ إِنَّهَا قَدِ ٱبْيَضَّتْ لِلْحَصَادِ. ٣٦ وَٱلْخَاصِدُ يَأْخُذُ أُجْرَةً وَيَجْمَعُ ثَمَرًا لِلْحَيَاةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ لِكَيْ يَفْرَحَ ٱلزَّارِعُ وَٱلْخَاصِدُ مَعًا. ٣٧ لِأَنَّهُ فِي هٰذَا يَصْدُقُ ٱلْقَوْلُ إِنَّ وَاحِدًا يَزْرَعُ وَآحَرَ يَحْصُدُ. ٣٨ أَنَا أَرْسَلْتُكُمْ لِتَحْصُدُوا مَا لَمْ تَتْعَبُوا فِيهِ. آحَرُونَ تَعِبُوا وَأَنْتُمْ قَدْ دَحَلْتُمْ عَلَى تَعَبِهِمْ. ٣٩ فَآمَنَ بِهِ مِنْ تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلسَّامِريِّينَ بِسَبَبِ كَلَامِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ. ٤٠ فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِ ٱلسَّامِرِيُّونَ سَأَلُوهُ أَنْ يَمْكُثَ عِنْدَهُمْ. فَمَكَثَ هُنَاكَ يَوْمَيْنِ. ١٦ فَآمَنَ بِهِ أَكْثَرُ حِدًّا بِسَبَبِ كَلَامِهِ. ٢٢ وَقَالُوا لِلْمَرْأَةِ إِنَّنَا لَسْنَا بَعْدُ بِسَبَبِ كَلَامِكِ نُؤْمِنُ. لِأَنَّنَا نَحْنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا هُوَ بِالْخَقِيقَةِ الْمَسِيحُ مُحَلِّصُ الْعَالَمَ. ٣٤ وَبَعْدَ الْيَوْمَيْنِ حَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى الْجُلِيلِ. ٤٤ لِأَنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنْ لَيْسِ لِنَبِي كَرَامَةٌ فِي وَطَنِهِ. ٥٥ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى الْجُلِيلِ قَبِلَهُ الْجُلِيلِيُّونَ إِذْ كَانُوا قَدْ عَايَنُوا كُلَّ مَا فَعَلَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي الْعِيدِ. لَا فَجَاءَ يَسُوعُ أَيْضًا إِلَى قَانَا الْجُلِيلِ حَيْثُ صَنَعَ الْمَاءَ خُمْرًا. وَكَانَ حَادِمٌ لِلْمَلِكِ الْبَنُهُ لَإِنَّمُ مُمْ أَيْضًا جَاءُوا إِلَى الْعِيدِ. ٢١ فَجَاءَ يَسُوعُ قَدْ جَاءَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجُلِيلِ الْمَالَقَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ وَيَشْفِي الْبُنَهُ مَرْنَا حُومَ. ١٧ هُذَا إِذْ سَمِعَ أَنَّ يَسُوعُ قَدْ جَاءَ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْطَلَقَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ وَيَشْفِي الْبُنُهُ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى الْمُوتِ. ٨٤ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا تُؤْمِنُونَ إِنْ لَمَّ تَرُواْ آيَاتٍ وَعَجَائِبَ. ٩٤ قَالَ لَهُ حَادِمُ الْمَلِكِ يَا لَائَتُهُ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى الْمُولِي الْمُولِيقِ إِلَى الْمُعْمِقِيقِ الْمُعْلَقِ اللَّهِ يَسُوعُ وَذَهَبَ. الْمُعْمُ مَنِ السَّاعَةِ الَّتِي قَالَمَا لَهُ يَسُوعُ وَذَهَبَ. ١٥٥ وَفِيمَا هُو نَازِلٌ السَّعَةِ اللَّي فِيهَا أَحْدَرُوهُ قَائِلِينَ إِنَّ الْبُنَكَ حَيِّ. ٢٥ فَاسْتَحْبَرَهُمُ عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا أَحْذَ يَتَعَاقَ مَنَ وَيَشَالُوا لَهُ أَمْسِ فِي السَّاعَةِ السَّاعِةِ تَرَكَتُهُ الْخُمَّى. ١٥ وَفَهُمَ الْأَبُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي قَالَ لَهُ فِيهَا يَسُوعُ إِنَّ الْبَنَكَ حَيِّ. فَآمَنَ الْيُهُودِيَّةِ إِلَى السَّاعَةِ اللَّي قَالَ لَهُ فِيهَا يَسُوعُ إِنَّ الْبَنَكَ حَيِّ. فَآمَنَ الْمُومُ وَبَيْتُهُ كُلُهُ . ١٥ هُ هٰذِهِ أَيْصًا آيَةٌ صَانَعَهَا يَسُوعُ لَمَّا جَاءً مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْهُولِيلِ .

١ وَبَعْدَ هٰذَا كَانَ عِيدٌ لِلْيَهُودِ فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ٢ وَفِي أُورُشَلِيمَ عِنْدَ بَابِ ٱلضَّأْنِ بِرَّكَةٌ يُقَالُ لَهَا بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ بَيْثُ حِسْدَا لَهَا خَمْسَةُ أَرْوِقَةٍ. ٣ فِي لَهٰذِهِ كَانَ مُضْطَحِعًا جُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنْ مَرْضَى وَعُمْي وَعُرْجٍ وَعُسْمٍ يَتَوَقَّعُونَ تَحْرِيكَ ٱلْمَاءِ. ٤ لِأَنَّ مَلَاكًا كَانَ يَنْزِلُ أَحْيَانًا فِي ٱلْبِرْكَةِ وَيُحَرِّكُ ٱلْمَاءَ. فَمَنْ نَزَلَ أَوَّلًا بَعْدَ تَحْرِيكِ ٱلْمَاءِ كَانَ يَبْرَأُ مِنْ أَيِّ مَرَضِ ٱعْتَرَاهُ. ٥ وَكَانَ هُنَاكَ إِنْسَانٌ بِهِ مَرَضٌ مُنْذُ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً. ٦ هٰذَا رَآهُ يَسُوعُ مُضْطَجِعًا وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ زَمَانًا كَثِيرًا فَقَالَ لَهُ أَثُرِيدُ أَنْ تَبْرَأً. ٧ أَجَابَهُ ٱلْمَرِيضُ يَا سَيِّدُ لَيْسَ لِي إِنْسَانٌ يُلْقِينِي فِي ٱلْبِرَكَةِ مَتَى تَحَرَّكَ ٱلْمَاءُ. بَلْ بَيْنَمَا أَنَا آتٍ يَنْزِلُ قُدَّامِي آخَرُ. ٨ قَالَ لَهُ يَسُوعُ قُم. ٱحْمِلْ سَرِيرَكَ وَٱمْش. ٩ فَحَالًا بَرِئَ ٱلْإِنْسَانُ وَحَمَلَ سَرِيرَهُ وَمَشَى. وَكَانَ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ سَبْتٌ. ١٠ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ لِلَّذِي شُفِيَ إِنَّهُ سَبْتٌ. لَا يَحِلُ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ سَرِيرَكَ. ١١ أَجَابَهُمْ إِنَّ ٱلَّذِي أَبْرَأَنِي هُوَ قَالَ لِي ٱحْمِلْ سَرِيرَكَ وَٱمْشِ. ١٢ فَسَأَلُوهُ مَنْ هُوَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي قَالَ لَكَ ٱحْمِلْ سَرِيرَكَ وَٱمْشِ. ١٣ أَمَّا ٱلَّذِي شُفِيَ فَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَنْ هُوَ. لِأَنَّ يَسُوعَ ٱعْتَزَلَ. إِذْ كَانَ فِي ٱلْمَوْضِع جَمْعٌ. ١٤ بَعْدَ ذٰلِكَ وَجَدَهُ يَسُوعُ فِي ٱلْمَيْكُلِ وَقَالَ لَهُ هَا أَنْتَ قَدْ بَرِئْتَ. فَلَا تُخْطِئ أَيْضًا لِئَلَّا يَكُونَ لَكَ أَشَرُّ. ١٥ فَمَضَى ٱلْإِنْسَانُ وَأَحْبَرَ ٱلْيَهُودَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلَّذِي أَبْرَأَهُ. ١٦ وَلِلذَاكَانَ ٱلْيَهُودُ يَطْرُدُونَ يَسُوعَ وَيَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ عَمِلَ لَهٰذَا فِي سَبْتٍ. ١٧ فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَبِي يَعْمَلُ حَتَّى ٱلْآنَ وَأَنَا أَعْمَلُ. ١٨ فَمِنْ أَجْل هٰذَا كَانَ ٱلْيَهُودُ يَطْلُبُونَ أَكْثَرَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُضِ ٱلسَّبْتَ فَقَطْ بَلْ قَالَ أَيْضًا إِنَّ ٱلْإِلَٰهَ أَبُوهُ مُعَادِلًا نَفْسَهُ بِٱلْإِلْهِ. ١٩ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ الْكُمْ لَا يَقْدِرُ ٱلْإِبْنُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا إِلَّا مَا يَنْظُرُ ٱلْآبَ يَعْمَلُ. لِأَنْ مَهْمَا عَمِلَ ذَاكَ فَهٰذَا يَعْمَلُهُ ٱلْإِبْنُ كَذٰلِكَ. ٢٠ لِأَنَّ ٱلْآبَ يُحِبُّ ٱلْإِبْنَ وَيُرِيهِ جَمِيعَ مَا هُوَ يَعْمَلُهُ. وَسَيُرِيهِ أَعْمَالًا أَعْظَمَ مِنْ هٰذِهِ لِتَتَعَجَّبُوا أَنْتُمْ ٢١ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ يُقِيمُ ٱلْأَمْوَاتَ وَيُحْيِي كَذَٰلِكَ ٱلْإِبْنُ أَيْضًا يُحْيِي مَنْ يَشَاءُ. ٢٢ لِأَنَّ ٱلْآبَ لَا يَدِينُ أَحَدًا بَلْ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ٱلدَّيْنُونَةِ لِلْإِبْنِ. ٣٣ لِكَيْ يُكْرِمَ ٱلْجَمِيعُ ٱلْإِبْنَ كَمَا يُكْرِمُونَ ٱلْآبَ. مَنْ لَا يُكْرِمُ ٱلْإِبْنَ لَا يُكْرِمُ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ. ٢٤ اَخْقَ ٱلْخُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامِي وَيُؤْمِنُ بِٱلَّذِي أَرْسَلَنِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ وَلَا يَأْتِي إِلَى دَيْنُونَةٍ بَلْ قَدِ ٱنْتَقَلَ مِنَ ٱلْمَوْتِ إِلَى ٱلْخَيَاةِ. ٢٥ اَلْحَقَّ ٱلْخُقَّ ٱلْخُقَّ ٱلْكُمْ إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ

وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلْأَمْوَاتُ صَوْتَ ٱبْنِ ٱلْإِلْهِ وَٱلسَّامِعُونَ يَحْيَوْنَ. ٢٦ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ كَذَٰلِكَ أَعْطَى ٱلْاِبْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ. ٢٧ وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا لِأَنَّهُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ لَا تَتَعَجَّبُوا مِنْ هٰذَا. فَإِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْقُبُورِ صَوْنَهُ. ٢٩ فَيَحْرُجُ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِلَى قِيَامَةِ ٱلْخَيَاةِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَى قِيَامَةِ ٱلدَّيْنُونَةِ. ٣٠ أَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْعًا. كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةٌ لِأَيِّي لَا أَطْلُبُ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةَ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. ٣١ إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي لَيْسَتْ حَقًّا. ٣٢ الَّذِي يَشْهَدُ لِي هُوَ آخَرُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ ٱلَّتِي يَشْهَدُهَا لِي هِيَ حَقٌّ. ٣٣ أَنْتُمْ أَرْسَلْتُمْ إِلَى يُوحَنَّا فَشَهِدَ لِلْحَقِّ. ٣٤ وَأَنَا لَا أَقْبَلُ شَهَادَةً مِنْ إِنْسَانٍ. وَلٰكِنِّي أَقُولُ هٰذَا لِتَحْلُصُوا أَنْتُمْ. ٣٥ كَانَ هُوَ ٱلسِّرَاجَ ٱلْمُوقَدَ ٱلْمُنِيرَ وَأَنْتُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْتَهِجُوا بِنُورِهِ سَاعَةً. ٣٦ وَأَمَّا أَنَا فَلِي شَهَادَةٌ أَعْظَمُ مِنْ يُوحَنَّا. لِأَنَّ ٱلْأَعْمَالَ ٱلَّتِي أَعْطَانِي ٱلْآبُ لِأُكَمِّلَهَا هٰذِهِ ٱلْأَعْمَالُ بِعَيْنِهَا ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا هِيَ تَشْهَدُ لِي أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ أَرْسَلَنِي. ٣٧ وَٱلْآبُ نَفْسُهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لِي. لَمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قَطُّ وَلَا أَبْصَرْتُمْ هَيْئَتَهُ. ٣٨ وَلَيْسَتْ لَكُمْ كَلِمَتُهُ ثَابِتَةً فِيكُمْ. لِأَنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ هُوَ لَسْتُمْ أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهِ. ٣٩ فَتِّشُوا ٱلْكُتُبَ لِأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً. وَهِيَ ٱلَّتِي تَشْهَدُ لِي. ٤٠ وَلَا تُرِيدُونَ أَنْ تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَكُونَ لَكُمْ حَيَاةٌ. ٤١ مَجْدًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَسْتُ أَقْبَلُ. ٢٤ وَلَكِنِّي قَدْ عَرَفْتُكُمْ أَنْ لَيْسَتْ لَكُمْ مَحَبَّةُ ٱلْإِلَهِ فِي أَنْفُسِكُمْ. ٤٣ أَنَا قَدْ أَتَيْتُ بِٱسْمِ أَبِي وَلَسْتُمْ تَقْبَلُونَنِي. إِنْ أَتَى آخَرُ بِٱسْم نَفْسِهِ فَذٰلِكَ تَقْبَلُونَهُ. ٤٤ كَيْفَ تَقْدِرُونَ أَنْ تُؤْمِنُوا وَأَنْتُمْ تَقْبَلُونَ جَحْدًا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ. وَٱلْمَجْدُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْإِلٰهِ ٱلْوَاحِدِ لَسْتُمْ تَطْلُبُونَهُ. ٤٥ لَا تَظُنُّوا أَيِّي أَشْكُوكُمْ إِلَى ٱلْآبِ. يُوجَدُ ٱلَّذِي يَشْكُوكُمْ وَهُوَ مُوسَى ٱلَّذِي عَلَيْهِ رَجَاؤُكُمْ. ٤٦ لِأَنَّكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَ مُوسَى لَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونَنِي لِأَنَّهُ هُوَ كَتَبَ عَنِّي. ٤٧ فَإِنْ كُنْتُمْ لَسْتُمْ تُصَدِّقُونَ كُتْبَ ذَاكَ فَكَيْفَ تُصَدِّقُونَ كَلَامِي.

الْمُرْضَى. ٣ فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى عَبْرِ بَحْوِ ٱلْجُلِيلِ وَهُوَ بَحُرُ طَبَرِيَّةً. ٢ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ لِأَغَيْمُ ٱبْصَرُوا آيَاتِهِ ٱلَّتِي كَانَ يَصْنَعُهَا فِي الْمُرْضَى. ٣ فَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى جَبَلٍ وَجَلَسَ هُنَاكَ مَعَ تَلَامِيلِهِ. ٤ وَكَانَ ٱلْفِصْحُ عِيدُ ٱلْيَهُودِ قَرِيبًا. ٥ فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ أَنْ جَمْعًا كَثِيرًا مُقْبِلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ لِفِيلَبُّسَ مِنْ أَيْنَ نَبْتَاعُ حُبْرً لِيَأْكُلَ هُؤُلَاءٍ. ٣ وَإِغَا قَالَ هٰذَا لِيمْتَحِنَهُ لِأَنَّهُ هُو عَلِمَ مَا هُو مُرْمِعٌ أَنْ يَفْعَلَ. ٧ أَجَابَهُ فِيلُبُسُ لَا يَكْفِيهِمْ خُبْرٌ بِهَتَيْ دِينَارٍ لِيَأْخُذَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْعًا يَسِيرًا. ٨ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ هُو مُرْمِعٌ أَنْ يَفْعَلَ. ٧ أَجَابَهُ فِيلُبُسُ لَا يَكْفِيهِمْ خُبْرٌ بِهَتَيْ دِينَارٍ لِيَأْخُذَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْعًا يَسِيرًا. ٨ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُكَانِ عُشْبُ كَثِيرٌ. فَاتَكُمْ اللّهِ مُعْلَلُ هُؤُلاءٍ. ١ فَقَالَ يَسُوعُ ٱلْمُولِينَ مَعْنَا بُطُولُسَ. ٩ هُنَا غُلامٌ مَعَهُ خَمْسَهُ أَرْغِفَةِ شَعِيرٍ وَسَمَكُتَانِ. وَلٰكِنْ مَا هٰذَا لِمِشْلِ هُؤُلاءٍ. ١ وَهُو أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمُعُوا ٱلنَّاسَ يَتَّكِمُونَ. وَكَانَ فِي ٱلْمُكَانِ عُشْبُ كَثِيرٌ. فَٱتَكُمْ الرِّجَالُ وَعَدَدُهُمْ خَعُوا ٱلْمَاسِ يَقَدْرٍ مَا شَاءُوا. ١ وَعَدَدُهُمْ عَنُوا إِلَنَالَ مُؤْوا اللَّيْوَلِينَ عَشْرَةً فُقَةً مِنَ ١ الْقَالَ لِيَلَامِيدِهِ ٱلنَّي عُلَى اللّهُ عَلِينَ الْمُعْلِقُ مُنْ مُعْمُوا وَمَلَاقُوا إِنَّ هُولَا إِنَّ هُذَا لَكَ مَلَكُ عَلَى النَّعَلِينَ عَلْمُ مُؤْمِعُونَ أَنْ يَأْتُوا وَيَخْتَطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ وَلِكُمْ لَكُمُ الْمُومِ فَالُوا إِنَّ هُذَا لَكُومَ لِكُومُ اللّهُ عَبْرِ الْمُعْمُونَ أَنْ يَأْتُوا وَيَخْتَطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ وَلِكُمْ الْمُعْورَ أَنْ يَأْتُوا وَيَخْتَطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِكًا ٱلْصَرَفَ أَيْصًا لَلْ كُلُ تَلامِيلُهُ فَعْ فَلَا إِلَى الْمُعَلِقُ وَلَا كَالْمَالُ مَلَا السَّعُومُ الْمُ لَالَعُلُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُولُ إِلَى اللْمَالَمُ مَا لَلْ مُعْلَى اللْمُعَلِينَ اللْمُ الْمُعْمُ الْعِلَا السَّعُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُوهُ اللَّه

كَفْرَنَاحُومَ. وَكَانَ ٱلظَّلَامُ قَدْ أَقْبَلَ وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ أَتَى إِلَيْهِمْ. ١٨ وَهَاجَ ٱلْبَحْرُ مِنْ رِيحٍ عَظِيمَةٍ تَهُبُّ. ١٩ فَلَمَّا كَانُوا قَدْ جَذَّفُوا نَحْوَ خَمْس وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ غَلْوَةً نَظَرُوا يَسُوعَ مَاشِيًا عَلَى ٱلْبَحْرِ مُقْتَرِبًا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ فَحَافُوا. ٢٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنَا هُوَ لَا تَخَافُوا. ٢١ فَرَضُوا أَنْ يَقْبَلُوهُ فِي ٱلسَّفِينَةِ وَلِلْوَقْتِ صَارَتِ ٱلسَّفِينَةُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي كَانُوا ذَاهِبِينَ إِلَيْهَا. ٢٢ وَفِي ٱلْغَدِ لَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا وَاقِفِينَ فِي عَبْرِ ٱلْبَحْرِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ سَفِينَةٌ أُخْرَى سِوَى وَاحِدَةٍ وَهِيَ تِلْكَ ٱلَّتِي دَخَلَهَا تَلَامِيذُهُ وَأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَدْخُلِ ٱلسَّفِينَةَ مَعَ تَلَامِيذِهِ بَلْ مَضَى تَلَامِيذُهُ وَحْدَهُمْ. ٢٣ غَيْرَ أَنَّهُ جَاءَتْ سُفُنٌ مِنْ طَبَرِيَّةَ إِلَى قُرْبِ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَكَلُوا فِيهِ ٱلْخُبْزَ إِذْ شَكَرَ ٱلرَّبُّ. ٢٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ أَنَّ يَسُوعَ لَيْسَ هُوَ هُنَاكَ وَلَا تَلَامِيذُهُ دَخَلُوا هُمْ أَيْضًا ٱلسُّفُنَ وَجَاءُوا إِلَى كَفْرَنَاحُومَ يَطْلُبُونَ يَسُوعَ. ٢٥ وَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عَبْرِ ٱلْبَحْرِ قَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ مَتَى صِرْتَ هُنَا. ٢٦ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱقُولُ لَكُمْ أَنْتُمْ تَطْلُبُونَنِي لَيْسَ لِأَنَّكُمْ رَأَيْتُمْ آيَاتٍ بَلْ لِأَنَّكُمْ أَكُلْتُمْ مِنَ ٱلْخُبْزِ فَشَبِعْتُمْ. ٢٧ اعْمَلُوا لَا لِلطَّعَامِ ٱلْبَائِدِ بَلْ لِلطَّعَامِ ٱلْبَاقِي لِلْحَيَاةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّذِي يُعْطِيكُمُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّ لهٰذَا ٱلْإِلٰهُ ٱلْآبُ قَدْ خَتَمَهُ. ٢٨ فَقَالُوا لَهُ مَاذَا نَفْعَلُ حَتَّى نَعْمَلَ أَعْمَالَ ٱلْإِلْهِ. ٢٩ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لهذَا هُوَ عَمَلُ ٱلْإِلْهِ أَنْ تُؤْمِنُوا بِٱلَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ. ٣٠ فَقَالُوا لَهُ فَأَيَّةَ آيَةٍ تَصْنَعُ لِنَرَى وَنُؤْمِنَ بِكَ. مَاذَا تَعْمَلُ. ٣١ آبَاؤُنا أَكَلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبَرِيَّةِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ خُبْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ لِيَأْكُلُوا. ٣٢ فَقَالَ هَمُ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْخُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَيْسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ ٱلْخُبْزَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ بَلْ أَبِي يُعْطِيكُمُ ٱلْخُبُرَ ٱلْحُقِيقِيَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٣٣ لِأَنَّ خُبْزَ ٱلْإِلَهِ هُوَ ٱلنَّازِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٱلْوَاهِبُ حَيَاةً لِلْعَالَمِ. ٣٤ فَقَالُوا لَهُ يَا سَيِّدُ أَعْطِنَا فِي كُلِّ حِينِ هٰذَا ٱلْخُبْزَ. ٣٥ فَقَالَ هَمُمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ خُبْزُ ٱلْخَيَاةِ. مَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ فَلَا يَجُوعُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلَا يَعْطَشُ أَبَدًا. ٣٦ وَلٰكِنِّي قُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ قَدْ رَأَيْتُمُونِي وَلَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ. ٣٧ كُلُّ مَا يُعْطِينِي ٱلْآبُ فَإِلَى يُقْبِلُ وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَىَّ لَا أُخْرِجْهُ خَارِجًا ٣٨ لِأَيِّي قَدْ نَزَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ لَيْسَ لِأَعْمَلَ مَشِيئَتي بَلْ مَشِيئَةَ ٱلَّذِي أَرْسَلَني. ٣٩ وَهٰذِهِ مَشِيئَةُ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَانِي لَا أَتْلِفُ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ أُقِيمُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ. ٤٠ لِأَنَّ هٰذِهِ هِيَ مَشِيئَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرَى ٱلْإِبْنَ وَيُؤْمِنُ بِهِ تَكُونُ لَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ. ٤١ فَكَانَ ٱلْيَهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَا هُوَ ٱلْخُبْزُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٢٦ وَقَالُوا أَلَيْسَ لهٰذَا هُوَ يَسُوعَ بْنَ يُوسُفَ ٱلَّذِي نَحْنُ عَارِفُونَ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. فَكَيْفَ يَقُولُ هٰذَا إِنِّي نَزَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٤٣ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لَا تَتَذَمَّرُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ. ٤٤ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُقْبِلَ إِلَى اإِنْ لَمْ يَجْتَذِبْهُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ. وع إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِيَاءِ وَيَكُونُ ٱلْجَمِيعُ مُتَعَلِّمِينَ مِنَ ٱلْإِلْهِ. فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ مِنَ ٱلْآبِ وَتَعَلَّمَ يُقْبِلُ إِلَيَّ. ٤٦ لَيْسَ أَنَّ أَحَدًا رَأَى ٱلْآبَ إِلَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْإِلٰهِ. هٰذَا قَدْ رَأَى ٱلْآبَ. ٤٧ اَخْقَ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ. ٤٨ أَنَا هُوَ خُبْزُ ٱلْخَيَاةِ. ٤٩ آبَاؤُكُمْ أَكَلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبَرِيَّةِ وَمَاتُوا. ٥٠ هٰذَا هُوَ ٱلْخُبُرُ ٱلنَّازِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ لِكَيْ يَأْكُلَ مِنْهُ ٱلْإِنْسَانُ وَلَا يَمُوتَ. ٥١ أَنَا هُوَ ٱلْخُبْرُ ٱلْخَيُّ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. إِنْ أَكُلَ أَحَدٌ مِنْ هٰذَا ٱلْخُبْزِ يَحْيَا إِلَى ٱلْأَبَدِ. وَٱلْخُبْزُ ٱلَّذِي أَنا أُعْطِي هُوَ جَسَدِي ٱلَّذِي أَبْذِلُهُ مِنْ أَجْل حَيَاةِ ٱلْعَالَمِ. ٥٢ فَحَاصَمَ ٱلْيَهُودُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ كَيْفَ يَقْدِرُ هٰذَا أَنْ يُعْطِينَا جَسَدَهُ لِنَأْكُلَ. ٥٣ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ حَيَاةٌ فِيكُمْ. ٤٥ مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي

وَيَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ. ٥٥ لِأَنَّ جَسَدِي مَأْكَلٌ حَقٌّ وَدَمِي مَشْرَبٌ حَقٌّ. ٥٦ مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ. ٧٥ كَمَا أَرْسَلَنِي ٱلْآبُ ٱلْحَيُّ وَأَنَا حَيُّ بِٱلْآبِ فَمَنْ يَأْكُلْنِي فَهُوَ يَحْيَا بِي. ٥٨ هٰذَا هُوَ ٱلْخُبْزُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. لَيْسَ كَمَا أَكُلَ آبَاؤُكُمُ ٱلْمَنَّ وَمَاتُوا. مَنْ يَأْكُلُ هٰذَا ٱلْخُبْزَ فَإِنَّهُ يَحْيَا إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٥٩ قَالَ هٰذَا فِي ٱلْمَجْمَع وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي كَفْرَنَاحُومَ. ٦٠ فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِذْ سَمِعُوا إِنَّ هٰذَا ٱلْكَلَامَ صَعْبٌ. مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَسْمَعَهُ. ٦١ فَعَلِمَ يَسُوعُ فِي نَفْسِهِ أَنَّ تَلَامِيذَهُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَى هٰذَا فَقَالَ هَمُ أَهٰذَا يُعْثِرُكُمْ. ٦٢ فَإِنْ رَأَيْتُمُ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ صَاعِدًا إِلَى حَيْثُ كَانَ أَوَّلًا. ٦٣ الرُّوحُ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِي. أَمَّا ٱلْجُسَدُ فَلَا يُفِيدُ شَيْعًا. الْكَلَامُ ٱلَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ. ٦٤ وَلَكِنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ. لِأَنَّ يَسُوعَ مِنَ ٱلْبَدْءِ عَلِمَ مَنْ هُمُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُسَلِّمُهُ. ٦٥ فَقَالَ. لِهِلْذَا قُلْتُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ إِلَىَّ إِنْ لَمْ يُعْطَ مِنْ أَبِي. ٦٦ مِنْ هٰذَا ٱلْوَقْتِ رَجَعَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِلَى ٱلْوَرَاءِ وَلَمْ يَعُودُوا يَمْشُونَ مَعَهُ. ٦٧ فَقَالَ يَسُوعُ لِلْإِثْنَيْ عَشَرَ أَلَعَلَّكُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا تُرِيدُونَ أَنْ تَمْضُوا. ٨٨ فَأَجَابَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَا رَبُّ إِلَى مَنْ نَذْهَبُ. كَلَامُ ٱلْحَيَاةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ عِنْدَكَ. ٦٩ وَنَحْنُ قَدْ آمَنَّا وَعَرَفْنَا أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱلْإِلَٰهِ ٱلْحَيِّ. ٧٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَلَيْسَ أَيِّي أَنَا ٱخْتَرْتُكُمْ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ وَوَاحِدٌ مِنْكُمْ شَيْطَانٌ. ٧١ قَالَ عَنْ يَهُوذَا شِمْعَانَ ٱلْإِسْخَرْيُوطِيّ. لِأَنَّ لهٰذَاكَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُسَلِّمَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ.

٧ ا وَكَانَ يَسُوعُ يَتَرَدَّدُ بَعْدَ هٰذَا فِي ٱلْجَلِيلِ. لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَتَرَدَّدَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ لِأَنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ. ٢ وَكَانَ عِيدُ ٱلْيَهُودِ عِيدُ ٱلْمَظَالِّ قَرِيبًا. ٣ فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ ٱنْتَقِلْ مِنْ هُنَا وَٱذْهَبْ إِلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ لِكَيْ يَرَى تَلَامِيذُكَ أَيْضًا أَعْمَالَكَ ٱلَّتِي تَعْمَلُ. ٤ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَعْمَلُ شَيْعًا فِي ٱلْخَفَاءِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلانِيَةً. إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءَ فَأَظْهِرْ نَفْسَكَ لِلْعَالَمِ. ٥ لِأَنَّ إِخْوَتَهُ أَيْضًا لَمْ يَكُونُوا يُؤْمِنُونَ بِهِ. ٦ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ وَقْتِي لَمْ يَحْضُرْ بَعْدُ. وَأَمَّا وَقْتُكُمْ فَفِي كُلِّ حِينِ حَاضِرٌ. ٧ لَا يَقْدِرُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يُبْغِضَكُمْ وَلَكِنَّهُ يُبْغِضُني أَنَا لِأَيِّ أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَالَهُ شِرِّيرَةٌ. ٨ اِصْعَدُوا أَنْتُمْ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ. أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ لِأَنَّ وَقْتِي لَمْ يُكْمَلْ بَعْدُ. ٩ قَالَ لَمُمْ هٰذَا وَمَكَثَ فِي ٱلْجُلِيلِ. ١٠ وَلَمَّا كَانَ إِحْوَتُهُ قَدْ صَعِدُوا حِينَئِذٍ صَعِدَ هُوَ أَيْضًا إِلَى ٱلْعِيدِ لَا ظَاهِرًا بَلْ كَأَنَّهُ فِي ٱلْخَفَاءِ. ١١ فَكَانَ ٱلْيَهُودُ يَطْلُبُونَهُ فِي ٱلْعِيدِ وَيَقُولُونَ أَيْنَ ذَاكَ. ١٢ وَكَانَ فِي ٱلجُمُوعِ مُنَاجَاةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ نَحْوِهِ. بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ صَالِحٌ. وَآخَرُونَ يَقُولُونَ لَا بَلْ يُضِلُّ ٱلشَّعْبَ. ١٣ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَتَكَلَّمُ عَنْهُ جِهَارًا لِسَبَبِ ٱلْخُوْفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ. ١٤ وَلَمَّا كَانَ ٱلْعِيدُ قَدِ ٱنْتَصَفَ صَعِدَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْمَيْكُلِ وَكَانَ يُعَلِّمُ. ١٥ فَتَعَجَّبَ ٱلْيَهُودُ قَائِلِينَ كَيْفَ لَهٰذَا يَعْرِفُ ٱلْكُتُبَ وَهُوَ لَمْ يَتَعَلَّمْ. ١٦ أَجَابَعُمْ يَسُوعُ وَقَالَ تَعْلِيمِي لَيْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي. ١٧ إِنْ شَاءَ أَحَدٌ أَنْ يَعْمَلَ مَشِيئَتَهُ يَعْرِفُ ٱلتَّعْلِيمَ هَلْ هُوَ مِنَ ٱلْإِلٰهِ أَمْ أَتَكَلَّمُ أَنَا مِنْ نَفْسِي. ١٨ مَنْ يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ يَطْلُبُ مَجْدَ نَفْسِهِ. وَأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ مَجْدَ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ فَهُوَ صَادِقٌ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ. ١٩ أَلَيْسَ مُوسَى قَدْ أَعْطَاكُمُ ٱلنَّامُوسَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَعْمَلُ ٱلنَّامُوسَ. لِمَاذَا تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي. ٢٠ أَجَابَ ٱلْجَمْعُ وَقَالُوا بِكَ شَيْطَانٌ. مَنْ يَطْلُبُ أَنْ يَقْتُلَكَ. ٢١ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ عَمَلًا وَاحِدًا عَمِلْتُ فَتَتَعَجَّبُونَ جَمِيعًا. ٢٢ لِخِلْدَا أَعْطَاكُمْ مُوسَى ٱلْخِتَانَ. لَيْسَ أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنَ ٱلْآبَاءِ. فَفِي ٱلسَّبْتِ تَخْتِنُونَ ٱلْإِنْسَانَ. ٢٣ فَإِنْ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ يَقْبَلُ

ٱلْخِتَانَ فِي ٱلسَّبْتِ لِئَلَّا يُنْقَضَ نَامُوسُ مُوسَى أَفَتَسْخَطُونَ عَلَىَّ لِأَنِي شَفَيْتُ إِنْسَانًا كُلَّهُ فِي ٱلسَّبْتِ. ٢٤ لَا تَحْكُمُوا حَسَبَ ٱلظَّاهِرِ بَلِ ٱحْكُمُوا حُكْمًا عَادِلًا. ٢٥ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ أُورُشَلِيمَ أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ. ٢٦ وَهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ جِهَارًا وَلَا يَقُولُونَ لَهُ شَيْئًا. أَلَعَلَّ ٱلرُّؤَسَاءَ عَرَفُوا يَقِينًا أَنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ حَقًّا. ٢٧ وَلٰكِنَّ هٰذَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هُوَ. وَأَمَّا ٱلْمَسِيحُ فَمَتَى جَاءَ لَا يَعْرِفُ أَحَدُّ مِنْ أَيْنَ هُوَ. ٢٨ فَنَادَى يَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْمَيْكُلِ قَائِلًا تَعْرِفُونَنِي وَتَعْرِفُونَ مِنْ أَيْنَ أَنَا وَمِنْ نَفْسِي لَمْ آتِ بَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقُّ ٱلَّذِي أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ. ٢٩ أَنَا أَعْرِفُهُ لِأَبِيّ مِنْهُ وَهُوَ أَرْسَلَني. ٣٠ فَطَلَبُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ. وَلَمْ يُلْقِ أَحَدٌ يَدًا عَلَيْهِ لِأَنَّ سَاعَتَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ. ٣١ فَآمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْجَمْعِ وَقَالُوا أَلَعَلَ ٱلْمَسِيحَ مَتَى جَاءَ يَعْمَلُ آيَاتٍ أَكْثَرَ مِنْ لهذِهِ ٱلَّتِي عَمِلَهَا لهذَا. ٣٢ سَمِعَ ٱلْفَرِيسِيُّونَ ٱلْجَمْعَ يَتَنَاجَوْنَ كِهِلْذَا مِنْ نَحْوِهِ فَأَرْسَلَ ٱلْفَرِيسِيُّونَ وَرُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ خُدَّامًا لِيُمْسِكُوهُ. ٣٣ فَقَالَ لَمُمْ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا يَسِيرًا بَعْدُ ثُمَّ أَمْضِي إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. ٣٤ سَتَطْلُبُونَنِي وَلَا تَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لَا تَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا. ٣٥ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَى أَيْنَ هٰذَا مُزْمِعٌ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى لَا نَجِدَهُ نَحْنُ. أَلَعَلَّهُ مُزْمِعٌ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى شَتَاتِ ٱلْيُونَانِيِّينَ وَيُعَلِّمَ ٱلْيُونَانِيِّينَ. ٣٦مَا هٰذَا ٱلْقَوْلُ ٱلَّذِي قَالَ سَتَطْلُبُونَنِي وَلَا تَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لَا تَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا. ٣٧ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ ٱلْعَظِيمِ مِنَ ٱلْعِيدِ وَقَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ فَلْيُقْبِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ. ٣٨ مَنْ آمَنَ بِي كَمَا قَالَ ٱلْكِتَابُ جَحْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْحَارُ مَاءٍ حَيِّ. ٣٩ قَالَ هٰذَا عَنِ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبَلُوهُ. لِأَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أُعْطِيَ بَعْدُ. لِأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِّدَ بَعْدُ. ٤٠ فَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْجَمْعِ لَمَّا سَمِعُوا هٰذَا ٱلْكَلَامَ قَالُوا هٰذَا بِٱلْحَقِيقَةِ هُوَ ٱلنَّبِيُّ. ١٤ آخَرُونَ قَالُوا هٰذَا هُوَ ٱلْمَسِيخُ. وَآخَرُونَ قَالُوا أَلَعَلَّ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ يَأْتِي. ٤٢ أَكُمْ يَقُلِ ٱلْكِتَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ وَمِنْ بَيْتِ كَيْمٍ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا يَأْتِي ٱلْمَسِيخُ. ٤٣ فَحَدَثَ ٱنْشِقَاقٌ فِي ٱلْجَمْعِ لِسَبَبِهِ. ٤٤ وَكَانَ قَوْمٌ مِنْهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلٰكِنْ لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ. ٤٥ فَجَاءَ ٱلْخُدَّامُ إِلَى رُؤَسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِيسِيِينَ. فَقَالَ هٰؤُلَاءِ لَهُمْ لِمَاذَا لَمْ تَأْتُوا بِهِ. ٢٦ أَجَابَ ٱلْخُدَّامُ لَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ إِنْسَانٌ لِمَكَذَا مِثْلَ لهذَا ٱلْإِنْسَانِ. ٢٧ فَأَجَاكِمُمُ ٱلْفَرِيسِيُّونَ أَلَعَلَّكُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْ ضَلَلْتُمْ. ٤٨ أَلَعَلَّ أَحَدًا مِنَ ٱلرُّؤَسَاءِ أَوْ مِنَ ٱلْفُرِّيسِيِّينَ آمَنَ بِهِ. ٤٩ وَلَكِنَّ هٰذَا ٱلشَّعْبَ ٱلَّذِي لَا يَفْهَمُ ٱلنَّامُوسَ هُوَ مَلْعُونٌ. ٥٠ قَالَ لَهُمْ نِيقُودِيمُوسُ ٱلَّذِي جَاءَ إِلَيْهِ لَيْلًا وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ٥١ أَلَعَلَّ نَامُوسَنَا يَدِينُ إِنْسَانًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ أَوَّلًا وَيَعْرِفْ مَاذَا فَعَلَ. ٢٥ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَلَعَلَّكَ أَنْتَ أَيْضًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ. فَتِّشْ وَٱنْظُرْ إِنَّهُ لَمْ يَقُمْ نَبِيٌّ مِنَ ٱلْجَلِيلِ. ٥٣ فَمَضَى كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَيْتِهِ.

١ أَمَّا يَسُوعُ فَمَضَى إِلَى جَبَلِ ٱلنَّيْتُونِ. ٢ ثُمَّ حَضَرَ أَيْضًا إِلَى ٱلْمَيْكُلِ فِي ٱلصَّبْحِ وَجَاءَ إِلَيْهِ جَمِيعُ ٱلشَّعْبِ فَجَلَسَ يُعَلِّمُهُمْ.
 ٣ وَقَدَّمَ إِلَيْهِ ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِيسِيُّونَ ٱمْرَأَةً أُمْسِكَتْ فِي زِنَا. وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي ٱلْوَسَطِ. ٤ قَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ هٰذِهِ ٱلْمَرْأَةُ أُمْسِكَتْ وَهِيَ تَزْنِي فِي ذَاتِ ٱلْفِعْلِ. ٥ وَمُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هٰذِهِ تُرْجَمُ. فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ. ٦ قَالُوا هٰذَا لِيُجَرِّبُوهُ وَهِيَ تَزْنِي فِي ذَاتِ ٱلْفِعْلِ. ٥ وَمُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هٰذِهِ تُرْجَمُ. فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ. ٦ قَالُوا هٰذَا لِيُجَرِّبُوهُ لِكَيْ يَكُونَ هُمُّ مَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَٱنْحَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ بِأَصْبُعِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٧ وَلَمَّا ٱسْتَمَرُّوا لَكَيْ يَكُونَ هُمُ مَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَٱنْحَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ بِأَصْبُعِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٧ وَلَمَّا ٱسْتَمَرُّوا يَسْأَلُونَهُ ٱنْتَصَبَ وَقَالَ هُمُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَرٍ. ٨ ثُمَّ ٱخْتَى أَيْضًا إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكُتُبُ عَلَى اللَّكُونَ يَكْتُلُونَهُ الْتَصَبَ وَقَالَ هُمُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَرٍ. ٨ ثُمَّ ٱخْتَى أَيْضًا إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَى اللَّهُ لَوْعَلَى اللَّهُ الْمَالِكُولُ اللَّوْصَالَ اللَّهُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلَا خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَرٍ. ٨ ثُمَّ أَنْعَلَى الْفَلُولُ وَكَانَ يَكْتُلُ عَلَى اللَّهُ الْوَلَا لَهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْمَالِقُلُ الْعَلَى الْمَلْ وَلَا لِلْهُ الْعَلَى الْمُعْلِي وَلَيْ الْمُعْلَى الْمَلْتُ وَلَيْ الْمَلْعِي الْمَالَ عَلَى الْعَلَى الْمَلْ الْمَالُولُ الْكُلُولُ اللْهُ الْمُعْلِي الْمَالِمُ الْمَلْ الْمَلْقُلُ وَلَيْ الْمُعْلَى الْمُلْعُلُمُ الْمَلْتُ وَلَا لَكُولُوا اللْمَالُولُ اللْمُولِي الْمُؤْلِقِلُ الْفَلْ وَكَالَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَقُولُ الْمَالَقُولُ اللْمَالِقُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْعَال

ٱلْأَرْضِ. ٩ وَأَمَّا هُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا وَكَانَتْ ضَمَائِرُهُمْ تُبَكِّتُهُمْ خَرَجُوا وَاحِدًا فَوَاحِدًا مُبْتَدِئِينَ مِنَ ٱلشُّيُوخِ إِلَى ٱلْآخِرِينَ. وَبَقِيَ يَسُوعُ وَحْدَهُ وَٱلْمَرْأَةُ وَاقِفَةٌ فِي ٱلْوَسَطِ. ١٠ فَلَمَّا ٱنْتَصَبَ يَسُوعُ وَلَمْ يَنْظُرْ أَحَدًا سِوَى ٱلْمَرْأَةِ قَالَ لَهَا يَا ٱمْرَأَةُ أَيْنَ هُمْ أُولئِكَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ. أَمَا دَانَكِ أَحَدٌ. ١١ فَقَالَتْ لَا أَحَدَ يَا سَيِّدُ. فَقَالَ لَمَا يَسُوعُ وَلَا أَنَا أَدِينُكِ. ٱذْهَبِي وَلَا تُخْطِئِي أَيْضًا. ١٢ ثُمُّ كَلَّمَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا قَائِلًا أَنَا هُوَ نُورُ ٱلْعَالَمِ. مَنْ يَتْبَعْني فَلَا يَمْشِي فِي ٱلظُّلْمَةِ بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورُ ٱلْعَالَمِ. مَنْ يَتْبَعْني فَلَا يَمْشِي فِي ٱلظُّلْمَةِ بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورُ ٱلْعَالَمِ. ١٣ فَقَالَ لَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ أَنْتَ تَشْهَدُ لِنَفْسِكَ. شَهَادَتُكَ لَيْسَتْ حَقًّا. ١٤ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُمْ وَإِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَتِي حَقٌّ لِأَيِّي أَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ أَتَيْتُ وَإِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ آتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ. ١٥ أَنْتُمْ حَسَبَ ٱلجُسَدِ تَدِينُونَ. أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ أَدِينُ أَحَدًا. ١٦ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا أَدِينُ فَدَيْنُونَتِي حَقٌّ لِأَيِّي لَسْتُ وَحْدِي بَلْ أَنَا وَٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَني. ١٧ وَأَيْضًا فِي نَامُوسِكُمْ مَكْتُوبٌ أَنَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ حَقٌّ. ١٨ أَنَا هُوَ ٱلشَّاهِدُ لِنَفْسِي وَيَشْهَدُ لِي ٱلآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَني. ١٩ فَقَالُوا لَهُ أَيْنَ هُوَ أَبُوكَ. أَجَابَ يَسُوعُ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَنِي أَنَا وَلَا أَبِي. لَوْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضًا. ٢٠ هٰذَا ٱلْكَلَامُ قَالَهُ يَسُوعُ فِي ٱلْخِزَانَةِ وَهُوَ يُعَلِّمُ فِي ٱلْمُيْكُلِ. وَلَمْ يُمْسِكْهُ أَحَدٌ لِأَنَّ سَاعَتَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ. ٢ ٢ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا أَنَا أَمْضِي وَسَتَطْلُبُونَنِي وَتَمُوتُونَ فِي خَطِيَّتِكُمْ. حَيْثُ أَمْضِي أَنَا لَا تَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا. ٢٢ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَلَعَلَّهُ يَقْتُلُ نَفْسَهُ حَتَّى يَقُولُ حَيْثُ أَمْضِي أَنَا لَا تَقْدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُوا. ٢٣ فَقَالَ هَمُ أَنْتُمْ مِنْ أَسْفَلُ. أُمَّا أَنَا فَمِنْ فَوْقُ. أَنْتُمْ مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمِ. أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمِ. ٢٤ فَقُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ تَمُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ. لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا أَيِّي أَنَا هُوَ تَمُوتُونَ فِي حَطَايَاكُمْ. ٢٥ فَقَالُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ. فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا مِنَ ٱلْبَدْءِ مَا أُكَلِّمُكُمْ أَيْضًا بِهِ. ٢٦ إِنَّ لِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةً أَتَكَلَّمُ وَأَحْكُمُ بِهَا مِنْ خَوْكُمْ. لَكِنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَني هُوَ حَقٌّ. وَأَنَا مَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ فَهٰذَا أَقُولُهُ لِلْعَالَمِ. ٢٧ وَلَمْ يَفْهَمُوا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ عَن ٱلْآبِ. ٢٨ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ مَتَى رَفَعْتُمُ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ فَحِينَئِذٍ تَفْهَمُونَ أَيِّ أَنَا هُوَ وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ نَفْسِي بَلْ أَتَكَلَّمُ بِهِلْذَا كَمَا عَلَّمَنِي أَبِي. ٢٩ وَٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ مَعِي وَلَمْ يَتْرُكْنِي ٱلْآبُ وَحْدِي لِأَيِّي في كُلّ حِينِ أَفْعَلُ مَا يُرْضِيهِ. ٣٠ وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ عِلْذَا آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ. ٣١ فَقَالَ يَسُوعُ لِلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُمْ فِي كَلَامِي فَبِٱلْحُقِيقَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي. ٣٢ وَتَعْرِفُونَ ٱلْحُقُّ وَٱلْحُقُّ يُحَرِّزُكُمْ. ٣٣ أَجَابُوهُ إِنَّنَا ذُرِّيَّةُ إِبْرِهِيمَ وَلَمْ نُسْتَعْبَدْ لِأَحَدٍ قَطُّ. كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ إِنَّكُمْ تَصِيرُونَ أَحْرَارًا. ٣٤ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحَقَّ ٱلْخُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْخَطِيَّةَ هُوَ عَبْدٌ لِلْحَطِيَّةِ. ٣٥ وَٱلْعَبْدُ لَا يَبْقَى فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأَبَدِ. أَمَّا ٱلْإِبْنُ فَيَبْقَى إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٣٦ فَإِنْ حَرَّرَكُمْ ٱلْإِبْنُ فَبِٱلْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ أَحْرَارًا. ٣٧ أَنَا عَالِمٌ أَنَّكُمْ ذُرِّيَّةُ إِبْرِهِيمَ. لَكِنَّكُمْ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي لِأَنَّ كَلَامِي لَا مَوْضِعَ لَهُ فِيكُمْ. ٣٨ أَنَا أَتَكَلَّمُ بِمَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي. وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَا رَأَيْتُمْ عِنْدَ أَبِيكُمْ. ٣٩ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَبُونَا هُوَ إِبْرِهِيمُ. قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْ كُنْتُمْ أَوْلَادَ إِبْرَهِيمَ لَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرِهِيمَ. ٤٠ وَلَكِنَّكُمُ ٱلآنَ تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي وَأَنَا إِنْسَانٌ قَدْ كَلَّمَكُمْ بِٱلْخُقِ ٱلَّذِي سَمِعَهُ مِنَ ٱلْإِلْهِ. هٰذَا لَمْ يَعْمَلْهُ إِبْرِهِيمُ. ٤١ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أَبِيكُمْ. فَقَالُوا لَهُ إِنَّنَا لَمْ نُولَدْ مِنْ زِنًا. لَنَا أَبُّ وَاحِدٌ وَهُوَ ٱلْإِلْهُ. ٢٤ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْ كَانَ ٱلْإِلَهُ أَبَاكُمْ لَكُنْتُمْ تُحِبُّونَني لِأَيّي حَرَجْتُ مِنْ قِبَلِ ٱلْإِلَهِ وَأَتَيْتُ. لِأَيّي لَمْ آتِ مِنْ نَفْسِي بَلْ ذَاكَ أَرْسَلَني. ٤٣ لِمَاذَا لَا تَفْهَمُونَ كَلَامِي. لِأَنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَسْمَعُوا قَوْلِي. ٤٤ أَنْتُمْ مِنْ أَبٍ هُوَ إِبْلِيسُ

وَشَهَوَاتُ أَبِيكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا. ذَاكَ كَانَ قَتَّالًا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقُّ. مَتَى تَكَلَّمَ بِٱلْكَذِبِ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ مِمَّا لَهُ لِأَنَّهُ كَذَّابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ. ٤٥ وَأَمَّا أَنَا فَلِأَتِّي أَقُولُ ٱلْحَقَّ لَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِي. ٤٦ مَنْ مِنْكُمْ يُبَكِّتُنِي عَلَى حَطِيَّةٍ. فَإِنْ كُنْتُ أَقُولُ ٱلْحَقَّ فَلِمَاذَا لَسْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِي. ٤٧ الَّذِي مِنَ ٱلْإِلَٰهِ يَسْمَعُ كَلَامَ ٱلْإِلَٰهِ. لِذَٰلِكَ أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَسْمَعُونَ لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ ٱلْإِلْهِ. ٨٤ فَأَجَابَ ٱلْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ أَلسْنَا نَقُولُ حَسَنًا إِنَّكَ سَامِرِيٌّ وَبكَ شَيْطَانٌ. ٩٤ أَجَابَ يَسُوعُ أَنَا لَيْسَ بِي شَيْطَانُ لَكِنِي أُكْرِمُ أَبِي وَأَنْتُمْ تَهْيِنُونَنِي. ٥٠ أَنَا لَسْتُ أَطْلُبُ مَجْدِي. يُوجَدُ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ. ١٥ اَخْقَ ٱلْحُقَّ ٱلْخُقَ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَرَى ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٢٥ فَقَالَ لَهُ ٱلْيَهُودُ ٱلْآنَ عَلِمْنَا أَنَّ بِكَ شَيْطَانًا. قَدْ مَاتَ إِبْرِهِيمُ وَٱلْأَنْبِيَاءُ. وَأَنْتَ تَقُولُ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَذُوقَ ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٥٣ أَلَعَلَّكَ أَعْظَمُ مِنْ أَبِينَا إِبْرِهِيمَ ٱلَّذِي مَاتَ. وَٱلْأَنْبِيَاءُ مَاتُوا. مَنْ تَجْعَلُ نَفْسَكَ. ٥٥ أَجَابَ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَمَجِّدُ نَفْسِي فَلَيْسَ مَجْدِي شَيْئًا. أَبِي هُوَ ٱلَّذِي يُمَجِّدُنِي ٱلَّذِي تَقُولُونَ أَنْتُمْ إِنَّهُ إِلْهُكُمْ. ٥٥ وَلَسْتُمْ تَعْرِفُونَهُ. وَأَمَّا أَنَا فَأَعْرِفُهُ. وَإِنْ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُهُ أَكُونُ مِثْلَكُمْ كَاذِبًا. لَكِنِّي أَعْرِفُهُ وَأَحْفَظُ قَوْلَهُ. ٥٥ أَبُوكُمْ إِبْرهِيمُ تَمَلَّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرحَ. ٥٧ فَقَالَ لَهُ ٱلْيَهُودُ لَيْسَ لَكَ خَمْسُونَ سَنَةً بَعْدُ. أَفَرَأَيْتَ إِبْرِهِيمَ. ٥٨ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحِقَّ ٱلْحِقَّ ٱقُولُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرْهِيمُ أَنَا كَائِنٌ. ٥٥ فَرَفَعُوا حِجَارَةً لِيَرْجُمُوهُ. أَمَّا يَسُوعُ فَٱخْتَفَى وَخَرَجَ مِنَ ٱلْمَيْكَلِ مُجْتَازًا فِي وَسْطِهِمْ وَمَضَى لَمْكَذَا.

٩ ١ وَفِيمَا هُوَ مُجْتَازٌ رَأَى إِنْسَانًا أَعْمَى مُنْذُ ولَادَتِهِ. ٢ فَسَأَلَهُ تَلامِيذُهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ مَنْ أَخْطَأَ هٰذَا أَمْ أَبَوَاهُ حَتَّى وُلِدَ أَعْمَى. ٣ أَجَابَ يَسُوعُ لَا هٰذَا أَخْطأَ وَلَا أَبَوَاهُ لَكِنْ لِتَظْهَرَ أَعْمَالُ ٱلْإِلَٰهِ فِيهِ. ٤ يَنْبَغِي أَنْ أَعْمَلَ أَعْمَالَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي مَا دَامَ نَهَارٌ. يَأْتِي لَيْلٌ حِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَعْمَلَ. ٥ مَا دُمْتُ فِي ٱلْعَالَم فَأَنَا نُورُ ٱلْعَالَم. ٦ قَالَ هٰذَا وَتَفَلَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَصَنَعَ مِنَ ٱلتُّفْلِ طِينًا وَطَلَى بِٱلطِّينِ عَيْنَي ٱلْأَعْمَى. ٧ وَقَالَ لَهُ ٱذْهَبِ ٱغْتَسِلْ فِي بِرْكَةِ سِلُوَامَ. ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مُرْسَلُ. فَمَضَى وَٱغْتَسَلَ وَأَتَى بَصِيرًا. ٨ فَٱلْجِيرَانُ وَٱلَّذِينَ كَانُوا يَرَوْنَهُ قَبْلًا أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى قَالُوا أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَرَوْنَهُ قَبْلًا أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى قَالُوا أَلَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَجْلِسُ وَيَسْتَعْطِي. ٩ آخَرُونَ قَالُوا هٰذَا هُوَ. وَآخَرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُهُ. وَأَمَّا هُوَ فَقَالَ إِنِّي أَنَا هُوَ. ١٠ فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱنْفَتَحَتْ عَيْنَاكَ. ١١ أَجَابَ ذَاكَ وَقَالَ. إِنْسَانٌ يُقَالُ لَهُ يَسُوعُ صَنَعَ طِينًا وَطَلَى عَيْنَيَّ وَقَالَ لِي ٱذْهَبْ إِلَى بِرْكَةِ سِلُوامَ وَٱغْتَسِلْ. فَمَضَيْتُ وَٱغْتَسَلْتُ فَأَبْصَرْتُ. ١٢ فَقَالُوا لَهُ أَيْنَ ذَاكَ. قَالَ لَا أَعْلَمُ. ١٣ فَأَتَوْا إِلَى ٱلْفَرِيسِيِّينَ بِٱلَّذِي كَانَ قَبْلًا أَعْمَى. ١٤ وَكَانَ سَبْتٌ حِينَ صَنَعَ يَسُوعُ ٱلطِّينَ وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ. ١٥ فَسَأَلَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ أَيْضًا كَيْفَ أَبْصَرَ. فَقَالَ لَهُمْ وَضَعَ طِينًا عَلَى عَيْنَيَّ وَٱغْتَسَلْتُ فَأَنَا أَبْصِرُ. ١٦ فَقَالَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانُ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِلْهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْفَظُ ٱلسَّبْتَ. آخَرُونَ قَالُوا كَيْفَ يَقْدِرُ إِنْسَانٌ خَاطِئُ أَنْ يَعْمَلَ مِثْلَ هَذِهِ ٱلْآيَاتِ. وَكَانَ بَيْنَهُمُ ٱنْشِقَاقٌ. ١٧ قَالُوا أَيْضًا لِلْأَعْمَى مَاذَا تَقُولُ أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَتَحَ عَيْنَيْكَ. فَقَالَ إِنَّهُ نَبِيٌّ. ١٨ فَلَمْ يُصَدِّقِ ٱلْيَهُودُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى فَأَبْصَرَ حَتَّى دَعَوْا أَبَوَيِ ٱلَّذِي أَبْصَرَ. ١٩ فَسَأَلُوهُمَا قَائِلِينَ أَهْذَا ٱبْنُكُمَا ٱلَّذِي تَقُولَانِ إِنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى. فَكَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ. ٢٠ أَجَابَعُمْ أَبَوَاهُ وَقَالَا نَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا ٱبْنُنَا وَأَنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى. ٢١ وَأَمَّا كَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ فَلَا نَعْلَمُ. أَوْ مَنْ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَلَا نَعْلَمُ. هُوَ كَامِلُ ٱلسِّنِّ. ٱسْأَلُوهُ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ عَنْ نَفْسِهِ. ٢٢ قَالَ أَبَوَاهُ هٰذَا لِأَنَّهُمَا كَانَا يَخَافَانِ مِنَ ٱلْيَهُودِ. لِأَنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا قَدْ

تَعَاهَدُوا أَنَهُ إِنِ ٱعْتَرُفَ آَخَدٌ بِأَنَّهُ ٱلْمَسِيحُ يُخْرُجُ مِنَ ٱلْمَجْمَعِ. ٣٣ لِذَلِكَ قَالَ أَبَوَاهُ إِنَّهُ كَامِلُ ٱلسِّتِ ٱسْأَلُوهُ. ٢٤ فَقَالُوا اللهُ أَعْلِم جَدًا لِلْإِلٰهِ. خَنُ نَعْلَمُ أَنْ هَذَا ٱلْإِنْسَانَ خَاطِئٌ. ٢٥ فَقَالُوا لَهُ أَعْلَمُ شَيْعًا وَاحِدًا. أَيِّ كُنْتُ أَعْمَى وَٱلْآنَ أَبْعِيرُ. ٢٦ فَقَالُوا لَهُ أَيْصَا مَاذَا صَنَعَ بِكَ. كَيْفَ أَخَلُ طُخُ عَيْنَيْكَ. ٢٧ أَجَاجُمُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ وَلَمْ تَسْمُعُوا. لِمَاذَا تُوبِدُونَ أَنْ تَسْمَعُوا أَيْصًا. الْعَلَّكُمْ أَنْتُمْ تُوبِدُونَ أَنْ تَصِيرُوا لَهُ فَتَحَ عَيْنَيْكَ. ٢٧ أَجَاجُمُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ وَلَمْ تَسْمُعُوا. لِمَاذَا تُوبِدُونَ أَنْ تَسْمَعُوا أَيْصًا. الْعَلَّكُمْ أَنْتُمُ تُوبِدُونَ أَنْ تَصِيرُوا لَهُ مَلَى مِنْ أَيْنَ هُوَ وَقَالُوا أَنْتَ تِلْمِيدُ ذَاكَ. وَأَمَّا خَنُ فَإِنَّنَا تَلْمِيدُ مُوسَى. ٢٩ خَنُ نَعْلَمُ أَنَّ مُوسَى كَلَمْهُ ٱلْإِلْهُ. وَأَمَّا هُذَا عَجَبًا إِنَّكُمْ لَسَتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ هُوَ وَقَدْ فَتَحَ عَيْقَ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَتَقِي ٱلْإِلٰهُ وَيَفْعَلُ مَشِيْعَةُ فَلِهٰذَا يَسْمَعُ عَيْقِي مُولُودٍ أَعْمَى. ٣٦ أَجَابُ الرَّجُلُ وَقَالَ هُمُ إِنَّ فِي هٰذَا عَجَبًا إِنَّكُمْ لَسَتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ هُو وَقَدْ فَتَحَ عَيْقَ. مُولُودٍ أَعْمَى. ٣٦ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ فِي عَلَيْدُونُ إِنْ كَانُ مَعْمَى مَنَ الْإِلْهِ لَمْ يَقْعِلُ الْمُعْرَفِقُ أَنَيْمُ أَنْ يَعْمُ لَكُمْ مَعْلَى مُنَاقً عُولُودٍ أَعْمَى عَلَمُ اللَّهُ فَلَكُمْ مُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَنَانًا لَمُعُونً يَتُصُورُونَ الْمَالُولُهُ لَمْ الْعَلَى الْمُولُودِ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُولُودِ اللَّهُمُ مُعْلَى الْمُولُودِ اللَّهُ عَلَيْتُكُونً الْمُولُودِ الْمُنَا عُمْيَانً لَعُلُولًا لَهُ الْعَلَى الْمُولُودِ الْمُنَا عُمْيَانً لَمُ الْمُلَا عَمْيَالًى الْمَالُولُولُ لَتَ اللَّهُ الْمُلَى الْمُقَالُ لَهُ الْعَلَى الْمُلَى الْمُولُودِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلَا عَمْنَ أَنْهُ وَاللَّهُ الْمُلْعَالُ مُعْمُولُودُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُلْعَالُولُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُودِ الْمُعَلَى الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُولُودُ الْمُؤْمُ اللَّالْمُولُودِ الْمُؤُم

١٠ الْحَقْقُ الْفُولُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِي لَا يَدْحُلُ مِنَ الْبَابِ إِلَى حَظِيرَةِ الْجُوافِ بَلُ يَطْلُغُ مِنْ مَوْضِعِ آخَرَ فَلَاكَ سَارِقَ وَلِصَّ.
٢ وَأَمَّا اللَّذِي يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ فَهُو رَاعِي الْجُوافِ. ٣ لِهِذَا يَفْتَحُ الْبُوابُ وَالْجُوافُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَا مُعْنَعُ حِرَافَهُ الْخُاصَةَ يَذْهَبُ أَمَامُهَا وَالْجُوافُ تَشْبَعُهُ لِأَثِمَّا تَعْرِفُ صَوْتَهُ. ٥ وَأَمَّا الْغَرِيبُ فَلَا تَتْبَعُهُ بَالْ مُحْرِفُ مَنْ لِأَهَّا الْغَرِيبُ فَلَا الْمُعْلَى وَالْفُوصِ وَاقَا هُمْ فَلَمْ يَشْهِمُوا مَا هُوَ اللَّذِي كَانَ تَتْبَعُهُ بَلِ مَعْنِ الْفَقِلَ الْمُعْرَبُو وَاللَّهُ عَلَيْ لَكُمْ اللَّهُ مُ يَسُوعُ أَيْضًا الْحُقَّ الْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي أَنَا بَابُ الْجُولُ وَمُعْلِحُ وَقَعْمِ وَقَجُلِحُ وَعَلِم مُوالَقُ لَكُمْ اللَّهِ وَلَمُوصَ . وَلَكِنَ الْفَقِلَ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَابُ إِنْ ذَحْلَ بِي أَحْدَ فَيخُلُصُ وَيَدْخُلُ وَقَعْمِ وَيَجُلُ مُوعَى . ١٨ جَمِيعُ اللَّذِي كُونَ هُمْ مُوالَقُ وَلَمُوسُ وَلَكُونَ هُمْ مُوالَقُ لَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكُونَ هُمُ حَيَاةً وَلِيكُونَ هُمْ أَفْصَلُ . ١٨ أَنَا هُوَ الرَّاعِي وَلُعُوصَ . وَلَكِنَ الْمُولِقُ وَيَعْلُحُ وَيَعْلُحُ وَيَعْلُحُ وَيَعْلِحُ وَيَعْلُحُ وَيَعْلُحُ وَيَعْلِحُ وَيَعْلِحُ وَيَعْلِحُ وَيَعْلِحُونُ وَيَعْلُحُونَ وَمَعْمُ وَلِيكُونَ هُمُ مُوالُولُ وَعَلَى اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَمُونَ لَكُمْ وَلِللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ فَلَوْلَ وَلَكُومُ وَلِهُ لِللَّهُ الْمُعْلِعُ وَلَعْمُ وَلَوْلُولُ وَلَعْلِعُ وَلَا يُبَالِي اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّوْلُ وَلَا مُعْلَقُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُومُ لَكُومُ لَعْلَا اللَّهُ وَلَا لَكُومُ وَلَا لَمُؤْلِولُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ الْمُودِ لِلللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُلْفَاللَالُومُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَا اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَالُومُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَالِمُ ا

١١ وَكَانَ إِنْسَانٌ مَرِيضًا وَهُوَ لِعَازَرُ مِنْ بَيْتِ عَنْيَا مِنْ قَرْيَة مَرْمَ وَمُرْتَا أُخْتِهَا. ٢ وَكَانَتْ مَرْمُ الَّتِي كَانَ لِعَازَرُ أَخُوهَا مَرِيضًا. هِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ بَا سَيِّدُ هُوَدَا اللَّذِي تُحِيُّةُ مَرِيضٌ. 
عَ فَلَمَّا شَمِعَ يَسُوعُ قَالَ لَهٰذَا الْمَرْضُ لَيْسَ لِلْمَوْتِ بَلْ لِأَجْلِ بَحْدِ الْإِلٰهِ لِيَتَمَجَّدَ ٱبْنُ ٱلْإِلٰهِ بِهِ. ٥ وَكَانَ يَسُوعُ يُحِبُ مَرْثَا وَأَخْتَهَا وَلِعَازَرَ. ٦ فَلَمَّا شَمِعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ مَكَثَ حِينَئِذٍ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ يَوْمَيْنِ. ٧ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ لِتَلَامِيذِهِ وَأَخْتَهَا وَلِعَازَرَ. ٦ فَلَمَّا شَمِعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ مَكَثَ حِينَئِذٍ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ يَوْمَيْنِ. ٧ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ لِتَلَامِيذِهِ وَأَخْتَهَا وَلِعَازَرَ. ٦ فَلَمَّا شَمِعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ مَكَثَ حِينَئِذٍ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلْذِي كَانَ فِيهِ يَوْمَيْنِ. ٧ ثُمُّ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ لِتَلَامِيذُهِ لَيْنَا إِلَى هُنَاكَ. لِلْنَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَى هُنَاكَ. ٩ أَجَابَ يَسُوعُ أَلْيُسَتْ سَاعَاتُ النَّهَارِ ٱلْنُنَيِّ عَشْرَةَ. إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَمْشِي فِي ٱلنَّهُ لِمُ لُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُ عَنْ رُقَادِ ٱلنَّوْمِ لَلْ لَيَّ مِينَا فَيْدُ يَكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ فَلَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ٱلْآنَ أَيْضًا أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا تَطْلُبُ مِنَ ٱلْإِلَهِ يُعْطِيكَ ٱلْإِلَهُ إِيَّاهُ. ٢٣ قَالَ لَهَا يَسُوعُ سَيَقُومُ أَخُوكِ. ٢٤ قَالَتْ لَهُ مَرْثَا أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَقُومُ فِي ٱلْقِيَامَةِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ ٢٥ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلْقِيَامَةُ وَٱلْخِيَاةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيَحْيَا. ٢٦ وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَآمَنَ بِي فَلَنْ يَمُوتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. أَتُؤْمِنِينَ كِلذَا. ٢٧ قَالَتْ لَهُ نَعَمْ يَا سَيِّدُ. أَنَا قَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱلْإِلَٰهِ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْعَالَمِ. ٢٨ وَلَمَّا قَالَتْ هٰذَا مَضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَمَ أُخْتَهَا سِرًّا قَائِلَةً ٱلْمُعَلِّمُ قَدْ حَضَرَ وَهُوَ يَدْعُوكِ. ٢٩ أَمَّا تِلْكَ فَلَمَّا سَمِعَتْ قَامَتْ سَرِيعًا وَجَاءَتْ إِلَيْهِ. ٣٠ وَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ جَاءَ إِلَى ٱلْقَرْيَةِ بَلْ كَانَ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي لَاقَتْهُ فِيهِ مَرْثًا. ٣١ ثُمَّ إِنَّ ٱلْيَهُودَ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهَا فِي ٱلْبَيْتِ يُعَزُّونَهَا لَمَّا رَأَوْا مَرْيَمَ قَامَتْ عَاجِلًا وَخَرَجَتْ تَبِعُوهَا قَائِلِينَ إِنَّمَا تَذْهَبُ إِلَى ٱلْقَبْرِ لِتَبْكِيَ هُنَاكَ. ٣٢ فَمَرْيَمُ لَمَّا أَتَتْ إِلَى حَيْثُ كَانَ يَسُوعُ وَرَأَتْهُ خَرَّتْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَائِلَةً لَهُ يَا سَيِّدُ لَوْ كُنْتَ هٰهُنَا لَمْ يَمُتْ أَخِي. ٣٣ فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ تَبْكِي وَٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ جَاءُوا مَعَهَا يَبْكُونَ ٱنْزَعَجَ بِٱلرُّوح وَٱصْطَرَبَ. ٣٤ وَقَالَ أَيْنَ وَضَعْتُمُوهُ. قَالُوا لَهُ يَا سَيِّدُ تَعَالَ وَٱنْظُرْ. ٣٥ بَكَى يَسُوعُ. ٣٦ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ ٱنْظُرُواكَيْفَ كَانَ يُحِبُّهُ. ٣٧ وَقَالَ بَعْضٌ مِنْهُمْ أَلَمْ يَقْدِرْ هٰذَا ٱلَّذِي فَتَحَ عَيْنِي ٱلْأَعْمَى أَنْ يَجْعَلَ هٰذَا أَيْضًا لَا يَمُوتُ. ٣٨ فَٱنْزَعَجَ يَسُوعُ أَيْضًا فِي نَفْسِهِ وَجَاءَ إِلَى ٱلْقَبْرِ. وَكَانَ مَغَارَةً وَقَدْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَجَرٌ. ٣٩ قَالَ يَسُوعُ ٱرْفَعُوا ٱلْحَجَرَ. قَالَتْ لَهُ مَرْثَا أُخْتُ ٱلْمَيْتِ يَا سَيِّدُ قَدْ أَنْتَنَ لِأَنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ. ٤٠ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَلَمْ أَقُلْ لَكِ إِنْ آمَنْتِ تَرَيْنَ مَجْدَ ٱلْإِلَهِ. ٤١ فَرَفَعُوا ٱلْحَجَرَ حَيْثُ كَانَ ٱلْمَيْتُ مَوْضُوعًا وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ إِلَى فَوْقُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْآبُ أَشْكُرُكَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ لِي. ٤٢ وَأَنَا عَلِمْتُ أَنَّكَ فِي كُلِّ حِينٍ تَسْمَعُ لِي. وَلٰكِنْ لِأَجْلِ هٰذَا ٱلْجُمْعِ ٱلْوَاقِفِ قُلْتُ. لِيُؤْمِنُوا أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي. ٤٣ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا صَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ لِعَازَرُ هَلُمَّ خَارِجًا. ٤٤ فَخَرَجَ ٱلْمَيْتُ وَيَدَاهُ وَرِجْلَاهُ مَرْبُوطَاتٌ بِأَقْمِطَةٍ وَوَجْهُهُ مَلْفُوفٌ بِمِنْدِيلِ. فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ حُلُّوهُ وَدَعُوهُ يَذْهَبْ. ٤٥ فَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ جَاءُوا إِلَى مَرْيَمَ وَنَظَرُوا مَا فَعَلَ يَسُوعُ آمَنُوا بِهِ. ٤٦ وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَمَضَوْا إِلَى ٱلْفَرِيسِيِّينَ وَقَالُوا لَمُمْ عَمَّا فَعَلَ يَسُوعُ ٤٧ فَجَمَعَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِيسِيُّونَ جُمْعًا وَقَالُوا مَاذَا نَصْنَعُ فَإِنَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ يَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً. ٨٤ إِنْ تَرَكْنَاهُ هٰكَذَا يُؤْمِنِ ٱلْجَمِيعُ بِهِ فَيَأْتِي ٱلرُّومَانِيُّونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضِعَنَا وَأُمَّتَنَا. ٤٩ فَقَالَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ. وَهُوَ قَيَافَا. كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ. أَنْتُمْ لَسْتُمْ تَعْرِفُونَ شَيْئًا. ٥٠ وَلَا تُفَكِّرُونَ أَنَّهُ حَيْرٌ لَنَا أَنْ يَمُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَنِ ٱلشَّعْبِ وَلَا تَمْلِكَ ٱلْأُمَّةُ كُلُّهَا. ٥١ وَلَمْ يَقُلْ هٰذَا مِنْ نَفْسِهِ بَلْ إِذْ كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَانَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ تَنَبَّأَ أَنَّ يَسُوعَ مُزْمِعٌ أَنْ يَمُوتَ عَنِ ٱلْأُمَّةِ. ٥٠ وَلَيْسَ عَنِ ٱلْأُمَّةِ فَقَطْ بَلْ لِيَجْمَعَ أَبْنَاءَ ٱلْإِلَٰهِ ٱلْمُتَفَرِّقِينَ إِلَى وَاحِدٍ. ٥٣ فَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ تَشَاوَرُوا لِيَقْتُلُوهُ. ٥٥ فَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ أَيْضًا يَمْشِي بَيْنَ ٱلْيَهُودِ عَلَانِيَةً بَلْ مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْقَرِيبَةِ مِنَ ٱلْبَرِيَّةِ إِلَى مَدِينَةٍ يُقَالُ هَا أَفْرَايِمُ وَمَكَثَ هُنَاكَ مَعَ تَلَامِيذِهِ. ٥٥ وَكَانَ فِصْحُ ٱلْيَهُودِ قَرِيبًا. فَصَعِدَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْكُورِ إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبْلَ ٱلْفِصْحِ لِيُطَهِّرُوا أَنْفُسَهُمْ. ٥٥ فَكَانُوا يَطْلُبُونَ يَسُوعَ وَيَقُولُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَهُمْ وَاقِفُونَ في ٱلْهَيْكُل مَاذَا تَظُنُّونَ. هَلْ هُوَ لَا يَأْتِي إِلَى ٱلْعِيدِ. ٥٧ وَكَانَ أَيْضًا رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ قَدْ أَصْدَرُوا أَمْرًا أَنَّهُ إِنْ عَرَفَ أَحَدٌ أَيْنَ هُوَ فَلْيَدُلَّ عَلَيْهِ لِكَىْ يُمْسِكُوهُ.

١ أُمُّ قَبْلَ ٱلْفِصْحِ بِسِتَّةِ أَيَّامٍ أَتَى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا حَيْثُ كَانَ لِعَازَرُ ٱلْمَيْثُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢ فَصَنَعُوا لَهُ

هُنَاكَ عَشَاءً. وَكَانَتْ مَرْتًا تَخْدِمُ وَأَمَّا لِعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ ٱلْمُتَّكِئِينَ مَعَهُ. ٣ فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَنًا مِنْ طِيبِ نَارِدِينِ خَالِصٍ كَثِيرِ ٱلثَّمَن وَدَهَنَتْ قَدَمَىْ يَسُوعَ وَمَسَحَتْ قَدَمَيْهِ بِشَعْرِهَا. فَٱمْتَلاً ٱلْبَيْتُ مِنْ رَائِحَةِ ٱلطِّيبِ. ٤ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلامِيذِهِ وَهُوَ يَهُوذَا شِمْعَانُ ٱلْإِسْحَرْيُوطِيُّ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ. ٥ لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هٰذَا ٱلطِّيبُ بِثَلاَ غَبَّةِ دِينَارِ وَيُعْطَ لِلْفُقَرَاءِ. ٦ قَالَ هٰذَا لَيْسَ لِأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بِٱلْفُقَرَاءِ بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا وَكَانَ ٱلصُّنْدُوقُ عِنْدَهُ وَكَانَ يَحْمِلُ مَا يُلْقَى فِيهِ. ٧ فَقَالَ يَسُوعُ ٱتْرُكُوهَا. إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكْفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ. ٨ لِأَنَّ ٱلْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ. وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ. ٩ فَعَلِمَ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ أَنَّهُ هُنَاكَ فَجَاءُوا لَيْسَ لِأَجْل يَسُوعَ فَقَطْ بَلْ لِيَنْظُرُوا أَيْضًا لِعَازَرَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٠ فَتَشَاوَرَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ لِيَقْتُلُوا لِعَازَرَ أَيْضًا. ١١ لِأَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْيَهُودِ كَانُوا بِسَبَبِهِ يَذْهَبُونَ وَيُؤْمِنُونَ بِيَسُوعَ. ١٢ وَفِي ٱلْغَدِ سَمِعَ ٱلجَمْعُ ٱلْكَثِيرُ ٱلَّذِي جَاءَ إِلَى ٱلْعِيدِ أَنَّ يَسُوعَ آتٍ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ١٣ فَأَخَذُوا سُعُوفَ ٱلنَّحْلِ وَحَرَجُوا لِلِقَائِهِ وَكَانُوا يَصْرُخُونَ أُوصَنَّا مُبَارَكُ ٱلْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ. ١٤ وَوَجَدَ يَسُوعُ جَحْشًا فَجَلَسَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ. ١٥ لَا تَخَافي يَا ٱبْنَةَ صِهْيَوْنَ. هُوَذَا مَلِكُكِ يَأْتِي جَالِسًا عَلَى جَحْشِ أَتَانٍ. ١٦ وَهٰذِهِ ٱلْأُمُورُ لَمْ يَفْهَمْهَا تَلَامِيذُهُ أَوَّلًا. وَلٰكِنْ لَمَّا تَمَجَّدَ يَسُوعُ حِينَئِذٍ تَذَكَّرُوا أَنَّ هٰذِهِ كَانَتْ مَكْتُوبَةً عَنْهُ وَأَنَّهُمْ صَنَعُوا هٰذِهِ لَهُ. ١٧ وَكَانَ ٱلْجُمْعُ ٱلَّذِي مَعَهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَأَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٨ لِهِلْذَا أَيْضًا لَاقَاهُ ٱلْجَمْعُ لِأَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ هٰذِهِ ٱلْآيَةَ. ١٩ فَقَالَ ٱلْفَرِيسِيُّونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ٱنْظُرُوا إِنَّكُمْ لَا تَنْفَعُونَ شَيْئًا. هُوَذَا ٱلْعَالَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءَهُ. ٢٠ وَكَانَ أُنَاسٌ يُونَانِيُّونَ مِنَ ٱلَّذِينَ صَعِدُوا لِيَسْجُدُوا فِي ٱلْعِيدِ. ٢١ فَتَقَدَّمَ هُؤُلَاءِ إِلَى فِيلُبُّسَ ٱلَّذِي مِنْ بَيْتِ صَيْدَا ٱلجُلِيل وَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ يَا سَيِّدُ نُرِيدُ أَنْ نَرَى يَسُوعَ. ٢٢ فَأَتَى فِيلْبُّسُ وَقَالَ لِأَنْدَرَاوُسَ ثُمُّ قَالَ أَنْدَرَاوُسُ وَفِيلُبُّسُ لِيَسُوعَ. ٢٣ وَأَمَّا يَسُوعُ فَأَجَابَهُمَا قَائِلًا قَدْ أَتَتِ ٱلسَّاعَةُ لِيَتَمَجَّدَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٤ اَلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقُ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَمُ تَقَعْ حَبَّةُ ٱلْخِنْطَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَتَمُتْ فَهِيَ تَبْقَى وَحْدَهَا. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرِ كَثِيرٍ. ٢٥ مَنْ يُحِبُّ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا وَمَنْ يُبْغِضُ نَفْسَهُ فِي هٰذَا ٱلْعَالَم يَحْفَظُهَا إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ. ٢٦ إِنْ كَانَ أَحَدُّ يَخْدِمُنِي فَلْيَتْبَعْنِي. وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ خَادِمِي. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي يُكْرِمُهُ ٱلْآبُ. ٢٧ اَلْآنَ نَفْسِي قَدِ ٱصْطَرَبَتْ. وَمَاذَا أَقُولُ. أَيُّهَا ٱلْآبُ نَجِّني مِنْ هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ. وَلٰكِنْ لِأَجْل هٰذَا أَتَيْتُ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ. ٢٨ أَيُّهَا ٱلْآبُ مَجِّدِ ٱسْمَكَ. فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَجَّدْتُ وَأُمَجِّدُ أَيْضًا. ٢٩ فَٱلْجَمْعُ ٱلَّذِي كَانَ وَاقِفًا وَسَمِعَ قَالَ قَدْ حَدَثَ رَعْدٌ. وَآحَرُونَ قَالُوا قَدْ كَلَّمَهُ مَلَاكُ. ٣٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِي صَارَ هٰذَا ٱلصَّوْتُ بَلْ مِنْ أَجْلِكُمْ. ٣١ الْآنَ دَيْنُونَةُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ. اَلْآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ حَارِجًا. ٣٢ وَأَنَا إِنِ ٱرْتَفَعْتُ عَنِ ٱلْأَرْضِ أَجْذِبُ إِلَيَّ ٱجْمِيعَ. ٣٣ قَالَ هٰذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِينَةٍ كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. ٣٤ فَأَجَابَهُ ٱلْجُمْعُ نَحْنُ سَمِعْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ أَنَّ ٱلْمَسِيحَ يَبْقَى إِلَى ٱلْأَبَدِ. فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. مَنْ هُوَ هٰذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٣٥ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلنُّورُ مَعَكُمْ زَمَانًا قَلِيلًا بَعْدُ. فَسِيرُوا مَا دَامَ لَكُمُ ٱلنُّورُ لِئَلَّا يُدْرِكَكُمُ ٱلظَّلامُ. وَٱلَّذِي يَسِيرُ فِي ٱلظَّلامِ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يَذْهَبُ. ٣٦ مَا دَامَ لَكُمُ ٱلنُّورُ آمِنُوا بِٱلنُّورِ لِتَصِيرُوا أَبْنَاءَ ٱلنُّورِ. تَكَلَّمَ يَسُوعُ كِللَا ثُمُّ مَضَى وَٱخْتَفَى عَنْهُمْ. ٣٧ وَمَعَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ أَمَامَهُمْ آيَاتٍ هٰذَا عَدَدُهَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ. ٣٨ لِيَتِمَّ قَوْلُ إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلَّذِي قَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِمَنِ ٱسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ ٱلرَّبِّ.

٣٩ لِهَاذَا لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُؤْمِنُوا. لِأَنَّ إِشَعْيَاءَ قَالَ أَيْضًا. ٤٠ قَدْ أَعْمَى عُيُوهَمُمْ وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُمْ لِئَلَّا يُبْصِرُوا بِعُيُونِهِمْ وَيَشْعُرُوا بِقُلُوكِمِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ. ٤١ قَالَ إِشَعْيَاءُ هٰذَا حِينَ رَأَى مَجْدَهُ وَتَكَلَّمَ عَنْهُ. ٤٢ وَلٰكِنْ مَعَ ذٰلِكَ آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلرُّؤَسَاءِ أَيْضًا غَيْرَ أَهَّمُ لِسَبَبِ ٱلْفَرِيسِيِّينَ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ لِئَلَّا يَصِيرُوا خَارِجَ ٱلْمَجْمَعِ. ٤٣ لِأَنَّهُمْ أَحَبُّوا مَجْدَ ٱلنَّاسِ أَكْثَرَ مِنْ جَدِ ٱلْإِلْهِ. ٤٤ فَنَادَى يَسُوعُ وَقَالَ. ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِي لَيْسَ يُؤْمِنُ بِي بَلْ بِٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. ٥٥ وَٱلَّذِي يَرَانِي يَرَى ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. ٢٦ أَنَا قَدْ جِئْتُ نُورًا إِلَى ٱلْعَالَم حَتَّى كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِي لَا يَمْكُثُ فِي ٱلظُّلْمَةِ. ٤٧ وَإِنْ سَمِعَ أَحَدٌ كَلَامِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينُهُ. لِأَنِيّ لَمْ آتِ لِأَدِينَ ٱلْعَالَمَ بَلْ لِأُخَلِّصَ ٱلْعَالَمَ. ٨٤ مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُه. الْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ. ٤٩ لِأَنِيّ لَمْ أَتَكَلَّمْ مِنْ نَفْسِي لٰكِنَّ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ أَعْطَانِي وَصِيَّةً مَاذَا أَقُولُ وَبِمَاذَا أَتَكَلَّمُ. ٥٠ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ وَصِيَّتَهُ هِيَ حَيَاةٌ أَبَدِيَّةٌ. فَمَا أَتَكَلَّمُ أَنَا بِهِ فَكَمَا قَالَ لِي ٱلآبُ هٰكَذَا أَتَكَلَّمُ.

١ أُمَّا يَسُوعُ قَبْلَ عِيدِ ٱلْفِصْحِ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ سَاعَتَهُ قَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مِنْ لهذَا ٱلْعَالَمِ إِلَى ٱلْآبِ إِذْ كَانَ قَدْ أَحَبَّ حَاصَّتَهُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْعَالَمِ أَحَبَّهُمْ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى. ٢ فَحِينَ كَانَ ٱلْعَشَاءُ وَقَدْ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ يَهُوذَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْحَرْيُوطِيّ أَنْ يُسَلِّمَهُ. ٣ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ دَفَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى يَدَيْهِ وَأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ ٱلْإِلَٰهِ حَرَجَ وَإِلَى ٱلْإِلَٰهِ يَمْضِي. ٤ قَامَ عَنِ ٱلْعَشَاءِ وَحَلَعَ ثِيَابَهُ وَأَحَذَ مِنْشَفَةً وَٱتَّزَرَ بِهَا. ٥ ثُمَّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَلِ وَٱبْتَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ ٱلتَّلَامِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِٱلْمِنْشَفَةِ ٱلَّتِي كَانَ مُتَّزِرًا كِمَا. ٦ فَجَاءَ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرُسَ فَقَالَ لَهُ ذَاكَ يَا سَيِّدُ أَنْتَ تَغْسِلُ رِجْلَيَّ. ٧ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ ٱلْآنَ مَا أَنَا أَصْنَعُ وَلٰكِنَّكَ سَتَفْهَمُ فِيمَا بَعْدُ. ٨ قَالَ لَهُ بُطْرُسُ لَنْ تَغْسِلَ رِجْلَيَّ أَبَدًا. أَجَابَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ لَا أَغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبٌ. ٩ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَا سَيِّدُ لَيْسَ رِجْلَيَّ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَدَيَّ وَرَأْسِي. ١٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ. ٱلَّذِي قَدِ ٱغْتَسَلَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَّا إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ كُلُّهُ. وَأَنْتُمْ طَاهِرُونَ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ. ١١لِأَنَّهُ عَرَفَ مُسَلِّمَهُ. لِذٰلِكَ قَالَ لَسْتُمْ كُلُّكُمْ طَاهِرِينَ. ١٢ فَلَمَّا كَانَ قَدْ غَسَلَ أَرْجُلَهُمْ وَأَخَذَ ثِيَابَهُ وَٱتَّكَأَ أَيْضًا قَالَ لَهُمْ أَتَفْهَمُونَ مَا قَدْ صَنَعْتُ بِكُمْ. ١٣ أَنْتُمْ تَدْعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّدًا وَحَسَنًا تَقُولُونَ لِأَيِّي أَنَا كَذْلِكَ. ١٤ فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَا ٱلسَّيِّدُ وَٱلْمُعَلِّمُ قَدْ غَسَلْتُ أَرْجُلَكُمْ فَأَنْتُمْ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ. ١٥ لِأَنِيّ أَعْطَيْتُكُمْ مِثَالًا حَتَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَا بِكُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا. ١٦ اَلْحَقَّ ٱلْخُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ وَلَا رَسُولٌ أَعْظَمَ مِنْ مُرْسِلِهِ. ١٧ إِنْ عَلِمْتُمْ هٰذَا فَطُوبَاكُمْ إِنْ عَمِلْتُمُوهُ. ١٨ لَسْتُ أَقُولُ عَنْ جَمِيعِكُمْ. أَنَا أَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ٱخْتَرْهُمْ. لَكِنْ لِيَتِمَّ ٱلْكِتَابُ. الَّذِي يَأْكُلُ مَعِي ٱلْخُبْزَ رَفَعَ عَلَيَّ عَقِبَهُ. ١٩ أَقُولُ لَكُمُ ٱلْآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَتَّى مَتَى كَانَ تُؤْمِنُونَ أَيِّي أَنَا هُوَ. ٢٠ اَلْحَقَّ ٱلْخَقَّ أَقُولُ لَكُمُ ٱلَّذِي يَقْبَلُ مَنْ أُرْسِلُهُ يَقْبَلُنِي. وَٱلَّذِي يَقْبَلُ إِلَّذِي أَرْسَلَنِي. ٢١ لَمَّا قَالَ يَسُوعُ هٰذَا ٱصْطَرَبَ بِٱلرُّوحِ وَشَهِدَ وَقَالَ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْخُقَّ ٱلْخُقَّ ٱلْخُقَّ ٱلْخُقُ الْكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيُسَلِّمُنِي. ٢٢ فَكَانَ ٱلتَّلَامِيذُ يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَهُمْ مُحْتَارُونَ فِي مَنْ قَالَ عَنْهُ. ٢٣ وَكَانَ مُتَّكِئًا فِي حِضْنِ يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ. ٢٤ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ شِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ ٱلَّذِي قَالَ عَنْهُ. ٢٥ فَٱتَّكَأَ ذَاكَ عَلَى صَدْرِ يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ يَا سَيِّدُ مَنْ هُوَ. ٢٦ أَجَابَ يَسُوعُ هُوَ ذَاكَ ٱلَّذِي أَغْمِسُ أَنَا ٱللُّقْمَةَ وَأُعْطِيهِ. فَغَمَسَ ٱللُّقْمَةَ وَأَعْطَاهَا لِيَهُوذَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْحَرْيُوطِيّ.

٧٧ فَبَعْدَ ٱللَّقْمَةِ دَحَلَهُ ٱلشَّيْطَانُ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ مَا أَنْتَ تَعْمَلُهُ فَٱعْمَلُهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةٍ. ٢٨ وَأَمَّا لِهٰذَا فَلَمْ يَفْهَمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُتَّكِمِينَ لِمَاذَا كَلَّمَهُ بِهِ. ٢٩ لِأَنَّ قَوْمًا إِذْ كَانَ ٱلصَّنْدُوقُ مَعَ يَهُوذَا ظَنُّوا أَنَّ يَسُوعَ قَالَ لَهُ ٱشْتَرِ مَا غَثَاجُ إِلَيْهِ لِلْعِيدِ. أَوْ الْمُتَّكِمِينَ لِمَاذَا كَلَّمَ أَنْ يَسُوعُ ٱلْآنَ مَّكَمَّ ٱلْمُنْ وَمَعَ عَلِي وَكَمَا فَلْتُ لِلْلَهُ مَتَ حَرَجَ لِلْوَقْتِ. وَكَانَ لَيُلاً. ٣١ فَلَمَّا حَرَجَ قَالَ يَسُوعُ ٱلْآنَ مَّكَمَّ ٱبْنُ اللَّهُ مَعَيَّدَ اللهُ سَيُمَجِّدُهُ فِي ذَاتِهِ وَكُمَّ قَالُ يَسُوعُ ٱلْإِللَّهُ عَدْ مَعَجَّدَ أَلْإِللْهُ مَنْ مَعْمَدِدُهُ فِي ذَاتِهِ وَكُمَّ قَلْلُ يَسُوعُ ٱلْإِللَٰهُ عَدْ مَعَجَّدَ أَلْإِللْهُ عَدْ مَعَجَدَ أَلْإِللْهُ مَنْ اللَّهُ وَيُعَجِّدُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْل مَعْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١ ١ لَا تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ. أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱلْإِلْهِ فَآمِنُوا بِي. ٢ فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرةٌ. وَإِلَّا فَإِنِّي كُنْتُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ. أَنَا أَمْضِي لِأُعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا. ٣ وَإِنْ مَضَيْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ مَكَانًا آتِي أَيْضًا وَآخُذُكُمْ إِلَيَّ حَيَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَا تَكُونُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا. ٤ وَتَعْلَمُونَ حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ وَتَعْلَمُونَ ٱلطَّرِيقَ. ٥ قَالَ لَهُ تُومَا يَا سَيِّدُ لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ فَكَيْفَ نَقْدِرُ أَنْ نَعْرِفَ ٱلطَّرِيقَ. ٦ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ وَٱلْحِيَّاةُ. لَيْسَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَى ٱلْآبِ إِلَّا بِي. ٧ لَوْ كُنْتُمْ قَدْ عَرَفْتُمُونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضًا. وَمِنَ ٱلْآنَ تَعْرِفُونَهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. ٨ قَالَ لَهُ فِيلُبُّسُ يَا سَيِّدُ أَرِنَا ٱلْآبَ وَكَفَانَا. ٩ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا لهٰذِهِ مُدَّتُهُ وَلَمْ تَعْرِفْنِي يَا فِيلُبُّسُ. الَّذِي رَآبِي فَقَدْ رَأَى ٱلْآبَ فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ أَرِنَا ٱلْآبَ. ١٠ أَلَسْتَ تُؤْمِنُ أَيِّي أَنَا فِي ٱلْآبِ وَٱلْآبَ فِيَّ. ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ لَسْتُ أَتَكَلَّمُ بِهِ مِنْ نَفْسِي لٰكِنَّ ٱلْآبَ ٱلْخَالَّ فِيَّ هُوَ يَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ. ١١ صَدِّقُونِي أَنِّي فِي ٱلْآبِ وَٱلْآبَ فِيَّ. وَإِلَّا فَصَدِّقُونِي لِسَبَبِ ٱلْأَعْمَالِ نَفْسِهَا. ١٢ اَلْحَقَّ ٱلْحُقَّ ٱقُولُ لَكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِي فَٱلْأَعْمَالُ ٱلَّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا يَعْمَلُهَا هُوَ أَيْضًا وَيَعْمَلُ أَعْظَمَ مِنْهَا لِأَنِيّ مَاضٍ إِلَى أَبِي. ١٣ وَمَهْمَا سَأَلْتُمْ بِٱسْمِي فَذَٰلِكَ أَفْعَلُهُ لِيَتَمَجَّدَ ٱلْآبُ بِٱلْإِبْنِ. ١٤ إِنْ سَأَلْتُمْ شَيْئًا بِٱسْمِي فَإِنِّي أَفْعَلُهُ. ١٥ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَٱحْفَظُوا وَصَايَايَ. ١٦ وَأَنَا أَطْلُبُ مِنَ ٱلْآبِ فَيُعْطِيكُمْ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَمْكُثَ مَعَكُمْ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ١٧ رُوحُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يَقْبَلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَرَاهُ وَلَا يَعْرِفُهُ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَّهُ مَاكِثٌ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ. ١٨ لَا أَتْرُكُكُمْ يَتَامَى. إِنِّي آتِي إِلَيْكُمْ. ١٩ بَعْدَ قَلِيلِ لَا يَرَانِي ٱلْعَالَمُ أَيْضًا وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَرَوْنَنِي. إِنِّي أَنَا حَيٌّ فَأَنْتُمْ سَتَحْيَوْنَ. ٢٠ في ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا فِي وَأَنْتُمْ فِيَّ وَأَنا فِيكُمْ. ٢١ الَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ ٱلَّذِي يُحِبُّنِي. وَٱلَّذِي يُحِبُّني يُحِبُّني يُحِبُّني يُعِبُّني أَنِا أُحِبُّهُ وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي. ٢٢ قَالَ لَهُ يَهُوذَا لَيْسَ ٱلْإِسْخَرْيُوطِيَّ يَا سَيِّدُ مَاذَا حَدَثَ حَتَّى إِنَّكَ مُزْمِعٌ أَنْ تُظْهِرَ ذَاتَكَ لَنَا وَلَيْسَ لِلْعَالَمِ. ٢٣ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنْ أَحَبَّنِي أَحَدٌ يَحْفَظْ كَلَامِي وَيُحِبُّهُ أَبِي وَإِلَيْهِ نَأْتِي وَعِنْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلًا. ٢٤ الَّذِي لَا يُحِبُّنِي لَا يَحْفَظُ كَلَامِي. وَٱلْكَلامُ ٱلَّذِي تَسْمَعُونَهُ لَيْسَ لِي بَلْ لِلْآبِ ٱلَّذِي أَرْسَلَني. ٢٥ بِهِذَا كَلَّمْتُكُمْ وَأَنَا عِنْدَكُمْ. ٢٦ وَأَمَّا ٱلْمُعَزِّي ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ٱلَّذِي سَيُرْسِلُهُ

ٱلآبُ بِٱسْمِي فَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ. ٢٧ سَلَامًا أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلَامِي أَعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي ٱلْعَالَمُ أَعْطِيكُمْ أَنَا. لَا تَضْطَرَبْ قُلُوبُكُمْ وَلَا تَرْهَبْ. ٢٨ سَمِعْتُمْ أَيِّي قُلْتُ لَكُمْ أَنَا أَذْهَبُ ثُمَّ آيِي إِلَيْكُمْ. لَوْ كُنْتُمْ يُعْطِي ٱلْعَالَمُ أَعْطِيكُمْ أَنَا أَذْهَبُ ثُمَّ آيِي أَعْظَمُ مِتِي. ٢٩ وَقُلْتُ لَكُمْ ٱلْآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَتَّى مَتَى خُبُونَنِي لَكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ لِأَيِّي قُلْتُ أَمْضِي إِلَى ٱلْآبِ. لِأَنَّ أَيِي أَعْظَمُ مِتِي. ٢٩ وَقُلْتُ لَكُمُ ٱلْآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَتَّى مَتَى كَانَ تُؤْمِنُونَ. ٣٠ لَا أَتَكَلَّمُ أَيْضًا مَعَكُمْ كَثِيرًا لِأَنَّ رَئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمُ يَأْتِي وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٌ. ٣١ وَلَكِنْ لِيَفْهَمَ ٱلْعَالَمُ أَيْنَ وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٌ. ٣١ وَلَكِنْ لِيَفْهَمَ ٱلْعَالَمُ أَيْنَ وَلِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمُ يَأْتِي وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ شَيْءٌ. ٣١ وَلَكِنْ لِيَفْهَمَ ٱلْعَالَمُ أَيْنِ

١ أَنَا ٱلْكَرْمَةُ ٱلْحَقِيقِيَّةُ وَأَبِي ٱلْكَرَّامُ. ٢ كُلُّ غُصْنِ فِيَّ لَا يَأْتِي بِثَمَرٍ يَنْزِعُهُ. وَكُلُّ مَا يَأْتِي بِثَمَرٍ يُنَقِّيهِ لِيَأْتِي بِثَمَرٍ أَكْثَرَ. ٣ أَنْتُمُ ٱلْآنَ أَنْقِيَاءُ لِسَبَبِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ. ٤ أَثْبُتُوا فِيَّ وَأَنَا فِيكُمْ. كَمَا أَنَّ ٱلْغُصْنَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَأْبِيَ بِنَمَرِ مِنْ ذَاتِهِ إِنْ لَمْ يَتْبُتْ فِي ٱلْكَرْمَةِ كَذَٰلِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا إِنْ لَمْ تَثْبُتُوا فِيَّ. ٥ أَنَا ٱلْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ ٱلْأَغْصَانُ. ٱلَّذِي يَتْبُتُ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ هٰذَا يَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ. لِأَنَّكُمْ بِدُوبِي لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا. ٦ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا يَثْبُتُ فِيَّ يُطْرَحُ حَارِجًا كَٱلْغُصْن فَيَجِفُ وَيَجْمَعُونَهُ وَيَطْرَحُونَهُ فِي ٱلنَّارِ فَيَحْتَرِقُ. ٧ إِنْ تَبَتُّمْ فِيَّ وَتَبَتَ كَلامِي فِيكُمْ تَطْلُبُونَ مَا تُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ. ٨ بِجلذَا يَتَمَجَّدُ أَبِي أَنْ تَأْتُوا بِثَمَرٍ كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ تَلامِيذِي. ٩ كَمَا أَحَبَّنِي ٱلْآبُ كَذٰلِكَ أَحْبَبْتُكُمْ أَنَا. أَثْبُتُوا فِي مَحَبَّتِي. ١٠ إِنْ حَفِظْتُمْ وَصَايَايَ تَثْبُتُونَ فِي مُحَبَّتِي كَمَا أَنِيّ أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي مُحَبَّتِهِ. ١١ كَلَّمْتُكُمْ بِهِلَذَا لِكَيْ يَثْبُتَ فَرَحِي فِيكُمْ وَيُكْمَلَ فَرَحُكُمْ ١٢ هٰذِهِ هِيَ وَصِيَّتِي أَنْ تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ. ١٣ لَيْسَ لِأَحَدٍ حُبُّ أَعْظَمُ مِنْ هٰذَا أَنْ يَضَعَ أَحَدٌ نَفْسَهُ لِأَجْلِ أَحِبَّائِهِ. ١٤ أَنْتُمْ أَحِبَّائِي إِنْ فَعَلْتُمْ مَا أُوصِيكُمْ بِهِ. ١٥ لَا أَعُودُ أُسِمِّيكُمْ عَبِيدًا لِأَنَّ ٱلْعَبْدَ لَا يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ سَيِّدُهُ. لَكِنِّي قَدْ سَمَّيَّتُكُمْ أَحِبَّاءَ لِأَيِّي أَعْلَمْتُكُمْ بِكُلّ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي. ١٦ لَيْسَ أَنْتُمُ ٱخْتَرْتُكُونِي بَلْ أَنَا ٱخْتَرْتُكُمْ وَأَقَمْتُكُمْ لِتَذْهَبُوا وَتَأْتُوا بِثَمَرٍ وَيَدُومَ لَمَرَكُمْ. لِكَيْ يُعْطِيَكُمُ ٱلْآبُ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ بِٱسْمِي. ١٧ كِهلْذَا أُوصِيكُمْ حَتَّى تُحِبُّوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ١٨ إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبْغِضُكُمْ فَٱعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ أَبْغَضَنِي قَبْلَكُمْ. ١٩ لَوْ كُنْتُمْ مِنَ ٱلْعَالَمُ لَكَانَ ٱلْعَالَمُ يُحِبُّ حَاصَّتَهُ. وَلٰكِنْ لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ بَلْ أَنَا ٱخْتَرَّتُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ لِلْلِكَ يُبْغِضُكُمُ ٱلْعَالَمُ. ٢٠ أَذْكُرُوا ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي قُلْتُهُ لَكُمْ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ. إِنْ كَانُوا قَدِ ٱضْطَهَدُونِي فَسَيَضْطَهِدُونَكُمْ. وَإِنْ كَانُوا قَدْ حَفِظُوا كَلَامِي فَسَيَحْفَظُونَ كَلاَمَكُمْ. ٢١ لٰكِنَّهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ بِكُمْ لهذَا كُلَّهُ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي لِأَفَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. ٢٢ لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ جِئْتُ وَكَلَّمْتُهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ خَطِيَّةٌ. وَأَمَّا ٱلْآنَ فَلَيْسَ لَهُمْ عُذْرٌ فِي خَطِيَّتِهِمْ. ٢٣ الَّذِي يُبْغِضُنِي يُبْغِضُ أَبِي أَيْضًا. ٢٤ لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ عَمِلْتُ بَيْنَهُمْ أَعْمَالًا لَمْ يَعْمَلْهَا أَحَدٌ غَيْرِي لَمْ تَكُنْ لَهُمْ خَطِيَّةٌ. وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ رَأَوْا وَأَبْغَضُونِي أَنَا وَأَبِي. ٢٥ لٰكِنْ لِكَيْ تَتِمَّ ٱلْكَلِمَةُ ٱلْمَكْتُوبَةُ فِي نَامُوسِهِمْ إِنَّهُمْ أَبْغَضُونِي بِلَا سَبَبٍ. ٢٦ وَمَتَى جَاءَ ٱلْمُعَزِّي ٱلَّذِي سَأُرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ ٱلْآبِ رُوحُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ يَنْبَثِقُ فَهُوَ يَشْهَدُ لِي. ٢٧ وَتَشْهَدُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا لِأَنَّكُمْ مَعِي مِنَ ٱلْإِبْتِدَاءِ.

١٦ ا قَدْ كَلَّمْتُكُمْ هِلْذَا لِكَيْ لَا تَعْثُرُوا. ٢ سَيُحْرِجُونَكُمْ مِنَ ٱلْمَجَامِعِ بَلْ تَأْتِي سَاعَةٌ فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ أَنَّهُ يُقَدِّمُ 
حِدْمَةً لِلْإِلْهِ. ٣ وَسَيَفْعَلُونَ هٰذَا بِكُمْ لِأَكَّمُ لَمْ يَعْرِفُوا ٱلْآبَ وَلَا عَرَفُونِي. ٤ لَكِنِي قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهِلْذَا حَتَّى إِذَا جَاءَتِ ٱلسَّاعَةُ 
تَذْكُرُونَ أَنِي أَنَا قُلْتُهُ لَكُمْ. وَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ مِنَ ٱلْبِدَايَةِ لِأَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ. ٥ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَنَا مَاضٍ إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي وَلَيْسَ أَحَدُ

مِنْكُمْ يَسْأَلُنِي أَيْنَ تَمْضِي. ٦ لَكِنْ لِأَنِيّ قُلْتُ لَكُمْ هٰذَا قَدْ مَلاَّ ٱلْخُرْنُ قُلُوبَكُمْ. ٧ لَكِنِّي أَقُولُ لَكُمُ ٱلْحُقَّ إِنَّهُ حَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ. لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لَا يَأْتِيكُمُ ٱلْمُعَزِّي. وَلَكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أُرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ. ٨ وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكِّتُ ٱلْعَالَمَ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرٍّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ. ٩ أَمَّا عَلَى خَطِيَّةٍ فَلِأَتَّكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِي. ١٠ وَأَمَّا عَلَى بِرٍّ فَلِأَنِيّ ذَاهِبٌ إِلَى أَبِي وَلَا تَرَوْنَنِي أَيْضًا. ١١ وَأَمَّا عَلَى دَيْنُونَةٍ فَلِأَنَّ رَئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ قَدْ دِينَ. ١٢ إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. ١٣ وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ ٱلْحَقِّ فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَفْسِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَيُخْبِرُكُمْ بِأُمُورِ آتِيَةٍ. ١٤ ذَاكَ يُمَجِّدُنِي لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ. ١٥ كُلُّ مَا لِلْآبِ هُوَ لِي. لِهَذَا قُلْتُ إِنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ. ١٦ بَعْدَ قَلِيلِ لَا تُبْصِرُونَنِي. ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا تَرَوْنَنِي لِأَنِيّ ذَاهِبٌ إِلَى ٱلْآبِ. ١٧ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَا هُوَ هٰذَا ٱلَّذِي يَقُولُهُ لَنَا بَعْدَ قَلِيلِ لَا تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضًا تَرَوْنَنِي وَلِأَنِيّ ذَاهِبٌ إِلَى ٱلْآبِ. ١٨ فَقَالُوا مَا هُوَ هٰذَا ٱلْقَلِيلُ ٱلَّذِي يَقُولُ عَنْهُ. لَسْنَا نَعْلَمُ بِمَاذَا يَتَكَلَّمُ. ١٩ فَعَلِمَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَقَالَ لَهُمْ أَعَنْ لَهٰذَا تَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَكُمْ لِأَنِيّ قُلْتُ بَعْدَ قَلِيلٍ لَا تُبْصِرُونَنِي ثُمٌّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضًا تَرَوْنَنِي. ٢٠ اَلْحَقّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّكُمْ سَتَبْكُونَ وَتَنُوحُونَ وَٱلْعَالَمُ يَفْرَحُ. أَنْتُمْ سَتَحْزَنُونَ وَلَكِنَّ حُزْنَكُمْ يَتَحَوَّلُ إِلَى فَرَح. ٢١ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تَلِدُ تَحْزَنُ لِأَنَّ سَاعَتَهَا قَدْ جَاءَتْ. وَلٰكِنْ مَتَى وَلَدَتِ ٱلطِّفْلَ لَا تَعُودُ تَذْكُرُ ٱلشِّدَّةَ لِسَبَبِ ٱلْفَرَحِ لِأَنَّهُ قَدْ وُلِدَ إِنْسَانٌ فِي ٱلْعَالَمِ. ٢٢ فَأَنْتُمْ كَذَٰلِكَ عِنْدَكُمُ ٱلْآنَ حُزْنٌ. وَلٰكِنِّي سَأَرَاكُمْ أَيْضًا فَتَفْرَحُ قُلُوبُكُمْ وَلَا يَنْزعُ أَحَدٌ فَرَحَكُمْ مِنْكُمْ. ٢٣ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ لَا تَسْأَلُونَنِي شَيْئًا. اَلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَا طَلَبْتُمْ مِنَ ٱلْآبِ بِٱسْمِي يُعْطِيكُمْ. ٢٤ إِلَى ٱلْآنَ لَمْ تَطْلُبُوا شَيْئًا بِٱسْمِى. أُطْلُبُوا تَأْخُذُوا لِيَكُونَ فَرَحُكُمْ كَامِلًا. ٢٥ قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهِلْذَا بِأَمْثَالٍ وَلْكِنْ تَأْتِي سَاعَةٌ حِينَ لَا أُكَلِّمُكُمْ أَيْضًا بِأَمْثَالٍ بَلْ أُخْبِرُكُمْ عَن ٱلْآبِ عَلَانِيَةً. ٢٦ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ تَطْلُبُونَ بِٱسْمِي. وَلَسْتُ أَقُولُ لَكُمْ إِنّي أَنَا أَسْأَلُ ٱلْآبَ مِنْ أَجْلِكُمْ. ٢٧ لِأَنَّ ٱلْآبَ نَفْسَهُ يُحِبُّكُمْ لِأَنَّكُمْ قَدْ أَحْبَبْتُمُونِي وَآمَنْتُمْ أَيِّي مِنْ عِنْدِ ٱلْإِلٰهِ حَرَجْتُ. ٢٨ حَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ وَقَدْ أَتَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأَيْضًا أَتْرُكُ ٱلْعَالَمَ وَأَذْهَبُ إِلَى ٱلْآبِ. ٢٩ قَالَ لَهُ تَلامِيذُهُ هُوذَا ٱلْآنَ تَتَكَلَّمُ عَلَانِيَةً وَلَسْتَ تَقُولُ مَثَلًا وَاحِدًا. ٣٠ الْآنَ نَعْلَمُ أَنَّكَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَسْتَ تَحْتَاجُ أَنْ يَسْأَلَكَ أَحَدٌ. لِهِلْذَا نُؤْمِنُ أَنَّكَ مِنَ ٱلْإِلَٰهِ حَرَجْتَ. ٣١ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ ٱلْآنَ تُؤْمِنُونَ. ٣٢ هُوَذَا تَأْتِي سَاعَةٌ وَقَدْ أَتَتِ ٱلْآنَ تَتَفَرَّقُونَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى حَاصَّتِهِ وَتَتْرُكُونَنِي وَحْدِي. وَأَنَا لَسْتُ وَحْدِي لِأَنَّ ٱلْآبَ مَعِي. ٣٣ قَدْ كَلَّمْتُكُمْ بِهِلْذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِيَّ سَلَامٌ. في ٱلْعَالَم سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ. وَلٰكِنْ ثِقُوا. أَنَا قَدْ غَلَبْتُ ٱلْعَالَمَ.

١٧ ا تَكَلَّمَ يَسُوعُ كِفِذَا وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ خُو ٱلسَّمَاءِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْآبُ قَدْ أَتَتِ ٱلسَّاعَةُ. خَيِّدِ ٱبْنَكَ لِيُمَجِدَكَ ٱبْنُكَ أَيْضًا. ٢ إِذْ أَعْطَيْتَهُ سُلْطَانًا عَلَى كُلِّ جَسَدٍ لِيُعْطِي حَيَاةً أَبَدِيَّةً لِكُلِّ مَنْ أَعْطَيْتَهُ. ٣ وَهٰذِهِ هِي ٱلْحِيَّةُ ٱلْأَبْدِيَّةُ أَنْ يَعْرِفُوكَ أَنْتَ ٱلْإِلٰهَ ٱلْحَقِيقِيَّ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلَّذِي أَرْسَلْتَهُ. ٤ أَنَا جَدَّدْتُكَ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٱلْعَمَلُ ٱلَّذِي أَعْطَيْتَنِي لِأَعْمَلَ قَدْ أَكْمَلْتُهُ. ٥ وَٱلْآنَ جَيِّدْنِي أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِٱلْمَجْدِ ٱلَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ قَبْلَ كُوْنِ ٱلْعَالَمِ. ٦ أَنَا أَظْهَرْتُ ٱسْمَكَ لِلنَّاسِ ٥ وَٱلْآنَ خَيِّدْنِي أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْآبُ عِنْدَ ذَاتِكَ بِٱلْمَجْدِ ٱلَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ قَبْلَ كُوْنِ ٱلْعَالَمِ. ٢ أَنَا أَظْهَرْتُ ٱسْمَكَ لِلنَّاسِ ٥ وَٱلْآنَ خَيِّدْنِي أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْآبُ عَنْدَ ذَاتِكَ بِٱلْمَجْدِ ٱلَّذِي كَانَ لِي عِنْدَكَ قَبْلَ كُوْنِ ٱلْعَالَمِ. ٢ أَنَا أَظْهَرْتُ ٱسْمَكَ لِلنَّاسِ مَنْ ٱلْعَلَيْتَنِي مِنَ ٱلْعَالَمِ. كَانُوا لَكَ وَأَعْطَيْتَهُمْ لِي وَقَدْ حَفِظُوا كَلَامَكَ. ٧ وَٱلْآنَ عَلِمُوا أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَيْتَنِي هُوَ مِنْ ٱلْدِينَ أَعْطَيْتَنِي مِنَ ٱلْعَالَمِ. كَانُوا لَكَ وَأَعْطَيْتَهُمْ لِي وَقَدْ حَفِظُوا كَلَامَكَ. ٧ وَٱلْآنَ عَلِمُوا أَنَّ كُلُّ مَا أَعْطَيْتَنِي هُو مِنْ

عِنْدِكَ. ٨ لِأَنَّ ٱلْكَلَامَ ٱلَّذِي أَعْطَيْتَنِي قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ وَهُمْ قَبِلُوا وَعَلِمُوا يَقِينَا أَيْ حَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَآمَنُوا أَنْكَ ٱنْتَ أَرْفَا مُوَ أَجْلِ ٱلْعَالَمَ بَلْ مِنْ أَجْلِ ٱلْقَالَمَ وَمَا هُوَ لَكَ فَهُمْ فِي ٱلْعَالَمَ وَقَا أَجْلِ ٱلْعَالَمَ وَالْعَلَمُ فِي ٱلْعَالَمَ وَأَنَا هُوَلَاءٍ فَهُمْ فِي ٱلْعَالَمَ وَأَنَا آيِنِ إِلَيْكَ. ١٨ وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي ٱلْعَالَمَ وَقَا هُوَ لَكَ فَهُمْ فِي ٱلْعَالَمَ وَلَى مُعَجِّدٌ فِيهِمْ. ١١ وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي ٱلْعَالَمَ وَمَا هُوَ لَكَ فَهُمْ فِي ٱلْعَالَمَ وَلَى مُعَمِّدٌ فِيهِمْ. ١١ وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي ٱلْعَالَمَ بَعْهُمْ فِي ٱلْعَالَمَ بَعْلَكُ مِنْ أَهْلِكُ مِنْ أَعْلَمُ بِكُونُوا وَاحِدًا كَمَا خَيْنَ الْمُولِكُ وَمَعْتَنِي حَفِظْتُهُمْ وَلَا يَهْلُولُ مِنْ أَعْلَمُ اللَّهِ لَكُونُ اللَّمَ اللَّهَ اللَّلَالُ لِيَتِمَ ٱلْكَتَالَمُ اللَّهُ اللَّلَالُ وَلِيتُمْ ٱلْكُنَابُ اللَّهِ اللَّهَ وَالْعَالَمُ اللَّعَلَمُ اللَّهُ وَلَا يَعْضَهُمْ لِلْكُونُ وَاللَّهُ مِنْ ٱلْعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّعَالَمُ اللَّعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٨ ا قَالَ يَسُوعُ هٰذَا وَحَرَجَ مَعَ تَلَامِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قِدْرُونَ حَيْثُ كَانَ بُسْتَانٌ دَحَلَهُ هُوَ وَتَلَامِيذُهُ. ٢ وَكَانَ يَهُوذَا مُسَلِّمُهُ يَعُوفُ الْمُوْضِعَ. لِأَنَّ يَسُوعَ الْجُتْمَعَ هُنَاكَ كَثِيرًا مَعَ تَلامِيذِهِ. ٣ فَأَحَدَ يَهُوذَا الْجُنْدَ وَحُدَامًا مِنْ عِنْدِ رُؤَسَاءِ الْكُهَيَةِ وَالْفَرِيسِيِينَ وَجَاءَ إِلَى هُنَاكَ بَشَاعِلَ وَمَصَابِيحَ وَسِلَاحٍ. ٤ فَحَرَجَ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَمُمْ مَنْ تَطْلُبُونَ. وَالْفَرِيسِيِينَ وَجَاءَ إِلَى هُنَاكَ بَشَاعِلَ وَمَصَابِيحَ وَسِلَاحٍ. ٤ فَحَرَجَ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَمُمْ مِنْ تَطْلُبُونَ. وَقَالُوا يَسُوعُ النَّاصِرِيَّ. ٨ أَجَابَ يَسُوعُ قَدْ قُلْتُ رَجُعُوا إِلَى الْوَرَاءِ وَسَقَطُوا عَلَى الْأَرْضِ. ٧ فَسَأَهُمُ أَيْضًا مَنْ تَطْلُبُونَ. وَيَقَالُوا يَسُوعُ النَّاصِرِيَّ. ٨ أَجَابَ يَسُوعُ قَدْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِي أَنَا هُوَ. وَكَانَ يَعُودُ فَقَلُوا يَسُوعُ اللَّذِي قَالُوا يَسُوعُ اللَّهُ إِنَّ الْمُعْنَى فَعَلَى الْعَرْدِينَ فَعَلَى الْوَرَاءِ وَسَقَطُوا عَلَى الْفُولُ اللَّذِي قَالُهُ إِنَّ الْقُولُ اللَّذِي قَالُهُ إِنَّ اللَّهُمْ إِنِّ الْمُنْفِى فَيَنْ عُلَالُونَ فِي الْغِمْدِ اللَّهُ اللَّهُ لِي الْعُرْدِينَ أَعْطَلِي الْعُرْدِينَ أَعْطَانِي الْلَابُ اللَّذِي قَالَهُ إِنَّ الْعُرْدِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا عَنْدَ رَيْسِ الْكُهُودُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ

ٱلْكَهَنَةِ وَكَلَّمَ ٱلْبُوَّابَةَ فَأَدْخَلَ بُطْرُسَ. ١٧ فَقَالَتِ ٱلْجُارِيَةُ ٱلْبُوَّابَةُ لِبُطْرُسَ أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلَامِيذِ هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. قَالَ ذَاكَ لَسْتُ أَنَا. ١٨ وَكَانَ ٱلْعَبِيدُ وَٱلْخُدَّامُ وَاقِفِينَ وَهُمْ قَدْ أَضْرَمُوا جَمْرًا. لِأَنَّهُ كَانَ بَرْدُ. وَكَانُوا يَصْطَلُونَ وَكَانَ بُطْرُسُ وَاقِفًا مَعَهُمْ يَصْطَلِي. ١٩ فَسَأَلَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ يَسُوعَ عَنْ تَلامِيذِهِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ. ٢٠ أَجَابَهُ يَسُوعُ أَنَا كَلَّمْتُ ٱلْعَالَمَ عَلانِيَةً. أَنَا عَلَّمْتُ كُلَّ حِينٍ فِي ٱلْمَجْمَعِ وَفِي ٱلْمَيْكُلِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ ٱلْيَهُودُ دَائِمًا. وَفِي ٱلْخَفَاءِ لَمْ أَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ. ٢١ لِمَاذَا تَسْأَلُنِي أَنَا. إِسْأَلِ ٱلَّذِينَ قَدْ سَمِعُوا مَاذَا كَلَّمْتُهُمْ. هُوَذَا هُؤُلاءِ يَعْرِفُونَ مَاذَا قُلْتُ أَنَا. ٢٢ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا لَطَمَ يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْخُدَّامِ كَانَ وَاقِفًا قَائِلًا أَهْكَذَا تُجَاوِبُ رَئِيسَ ٱلْكَهَنَةِ. ٢٣ أَجَابَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ قَدْ تَكَلَّمْتُ رَدِيًّا فَٱشْهَدْ عَلَى ٱلرَّدِيّ وَإِنْ حَسَنًا فَلِمَاذَا تَضْرِبُني. ٢٤ وَكَانَ حَنَّانُ قَدْ أَرْسَلَهُ مُوثَقًا إِلَى قَيَافَا رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ. ٢٥ وَسِمْعَانُ بُطْرُسُ كَانَ وَاقِفًا يَصْطَلِي. فَقَالُوا لَهُ أَلَسْتَ أَنْتَ أَيْضًا مِنْ تَلَامِيذِهِ. فَأَنْكَرَ ذَاكَ وَقَالَ لَسْتُ أَنَا. ٢٦ قَالَ وَاحِدٌ مِنْ عَبِيدِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَهُوَ نَسِيبُ ٱلَّذِي قَطَعَ بُطْرُسُ أُذُنَهُ أَمَا رَأَيْتُكَ أَنَا مَعَهُ فِي ٱلْبُسْتَانِ. ٢٧ فَأَنْكَرَ بُطْرُسُ أَيْضًا. وَلِلْوَقْتِ صَاحَ ٱلدِّيكُ. ٢٨ ثُمَّ جَاءُوا بِيَسُوعَ مِنْ عِنْدِ قَيَافَا إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ. وَكَانَ صُبْحٌ. وَلَمْ يَدْخُلُوا هُمْ إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ لِكَيْ لَا يَتَنَجَّسُوا فَيَأْكُلُونَ ٱلْفِصْحَ. ٢٩ فَحَرَجَ بِيلَاطُسُ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيَّةَ شِكَايَةٍ تُقَدِّمُونَ عَلَى هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ٣٠ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرّ لَمَا كُنَّا قَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ. ٣١ فَقَالَ هَمْ بِيلَاطُسُ خُذُوهُ أَنْتُمْ وَٱحْكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُمْ. فَقَالَ لَهُ ٱلْيَهُودُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقْتُلَ أَحَدًا. ٣٢ لِيَتِمَّ قَوْلُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. ٣٣ ثُمَّ دَحَلَ بِيلَاطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ وَدَعَا يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. ٣٤ أَجَابَهُ يَسُوعُ أَمِنْ ذَاتِكَ تَقُولُ هٰذَا أَمْ آخَرُونَ قَالُوا لَكَ عَنِّي. ٣٥ أَجَابَهُ بِيلَاطُسُ أَلْعَلِّي أَنَا يَهُودِيٌّ. أُمَّتُكَ وَرُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ. مَاذَا فَعَلْتَ. ٣٦ أَجَابَ يَسُوعُ مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هَذَا ٱلْعَالَمِ. لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَم لَكَانَ خُدَّامِي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ لَا أُسَلَّمَ إِلَى ٱلْيَهُودِ. وَلَكِن ٱلْآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا. ٣٧ فَقَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ أَفَأَنْتَ إِذًا مَلِكُ. أَجَابَ يَسُوعُ أَنْتَ تَقُولُ إِنّي مَلِكٌ. لِهَٰذَا قَدْ وُلِدْتُ أَنَا وَلِهَٰذَا قَدْ أُتَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمَ لِأَشْهَدَ لِلْحَقِّ. كُلُّ مَنْ هُوَ مِنَ ٱلْحُقِّ يَسْمَعُ صَوْتِي. ٣٨ قَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ مَا هُوَ ٱلْحَقُّ. وَلَمَّا قَالَ هٰذَا حَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْيَهُودِ وَقَالَ لَهُمُ أَنَا لَسْتُ أَجِدُ فِيهِ عِلَّةً وَاحِدَةً. ٣٩ وَلَكُمْ عَادَةٌ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ وَاحِدًا فِي ٱلْفِصْح. أَفَتُرِيدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ ٱلْيَهُودِ. ٤٠ فَصَرَخُوا أَيْضًا جَمِيعُهُمْ قَائِلِينَ لَيْسَ هٰذَا بَلْ بَارَابَاسَ. وَكَانَ بَارَابَاسُ لِصًّا.

١١ أَجَابَ يَسُوعُ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيَّ سُلْطَانٌ ٱلْبَتَّةَ لَوْ لَمْ تَكُنْ قَدْ أُعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ. لِذَٰلِكَ ٱلَّذِي أَسْلَمَنِي إِلَيْكَ لَهُ خَطِيَّةٌ أَعْظَمُ. ١٢ مِنْ هٰذَا ٱلْوَقْتِ كَانَ بِيلَاطُسُ يَطْلُبُ أَنْ يُطْلِقَهُ وَلٰكِنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ إِنْ أَطْلَقْتَ هٰذَا فَلَسْتَ مُحِبًّا لِقَيْصَرَ. كُلُّ مَنْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ مَلِكًا يُقَاوِمُ قَيْصَرَ. ١٣ فَلَمَّا سَمِعَ بِيلَاطُسُ هٰذَا ٱلْقَوْلَ أَخْرَجَ يَسُوعَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيّ ٱلْوِلَايَةِ فِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ ٱلْبَلَاطُ وَبِٱلْعِبْرَانِيَّةِ جَبَّاثًا. ١٤ وَكَانَ ٱسْتِعْدَادُ ٱلْفِصْح وَنَحْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. فَقَالَ لِلْيَهُودِ هُوَذَا مَلِكُكُمْ. ١٥ فَصَرَخُوا خُذْهُ خُذْهُ ٱصْلِبْهُ. قَالَ لَهُمْ بِيلَاطُسُ أَأَصْلِبُ مَلِكَكُمْ. أَجَابَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ لَيْسَ لَنَا مَلِكُ إِلَّا قَيْصَرُ. ١٦ فَحِينَئِذٍ أَسْلَمَهُ إِلَيْهِمْ لِيُصْلَبَ. فَأَخَذُوا يَسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ. ١٧ فَخَرَجَ وَهُوَ حَامِلٌ صَلِيبَهُ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْضِعُ ٱلجُمْجُمَةِ وَيُقَالُ لَهُ بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ جُلْجُنَةُ ١٨ حَيْثُ صَلَبُوهُ وَصَلَبُوا ٱتْنَيْنِ آخَرَيْن مَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا وَيَسُوعُ فِي ٱلْوَسْطِ. ١٩ وَكَتَبَ بِيلَاطُسُ عُنْوَانًا وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلصَّلِيبِ. وَكَانَ مَكْتُوبًا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. ٢٠ فَقَرَّأَ لهٰذَا ٱلْعُنْوَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيَهُودِ لِأَنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ يَسُوعُ كَانَ قَرِيبًا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ. وَكَانَ مَكْتُوبًا بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ وَٱلْيُونَانِيَّةِ وَٱللَّاتِينِيَّةِ. ٢١ فَقَالَ رُؤَسَاءُ كَهَنَةِ ٱلْيَهُودِ لِبِيلَاطُسَ لَا تَكْتُبْ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ بَلْ إِنَّ ذَاكَ قَالَ أَنَا مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. ٢٢ أَجَابَ بِيلَاطُسُ مَا كَتَبْتُ قَدْ كَتَبْتُ. ٢٣ ثُمَّ إِنَّ ٱلْعَسْكَرَ لَمَّا كَانُوا قَدْ صَلَبُوا يَسُوعَ أَخَذُوا ثِيَابَهُ وَجَعَلُوهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ لِكُلِّ عَسْكَرِيٍّ قِسْمًا. وَأَحَذُوا ٱلْقَمِيصَ أَيْضًا. وَكَانَ ٱلْقَمِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ مَنْسُوجًا كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ. ٢٤ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ لَا نَشُقُهُ بَلْ نَقْتَرِعُ عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ. لِيَتِمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْقَائِلُ ٱقْتَسَمُوا ثِيَابِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقَوْا قُرْعَةً. هٰذَا فَعَلَهُ ٱلْعَسْكَرُ. ٢٥ وَكَانَتْ وَاقِفَاتٍ عِنْدَ صَلِيبِ يَسُوعَ أُمُّهُ وَأُحْتُ أُمِّهِ مَرْيَمُ زَوْجَةُ كِلُوبَا وَمَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ. ٢٦ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أُمَّهُ وَٱلتِّلْمِيذَ ٱلَّذِي كَانَ يُحِبُّهُ وَاقِفًا قَالَ لِأُمِّهِ يَا ٱمْرَأَةُ هُوذَا ٱبْنُكِ. ٢٧ ثُمَّ قَالَ لِلتِّلْمِيذِ هُوذَا أُمُّكَ. وَمِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَخَذَهَا ٱلتِّلْمِيذُ إِلَى خَاصَّتِهِ. ٢٨ بَعْدَ لهذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ كَمَلَ فَلِكَيْ يَتِمَّ ٱلْكِتَابُ قَالَ أَنَا عَطْشَانُ. ٢٩ وَكَانَ إِنَاءٌ مَوْضُوعًا ثَمْلُوًا خَلاًّ. فَمَلَأُوا إِسْفِنْجَةً مِنَ ٱلْخَلِّ وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفَا وَقَدَّمُوهَا إِلَى فَمِهِ. ٣٠ فَلَمَّا أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخَلَّ قَالَ قَدْ أُكْمِلَ. وَنَكَّسَ رَأْسَهُ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ. ٣١ ثُمَّ إِذْ كَانَ ٱسْتِعْدَادٌ فَلِكَيْ لَا تَبْقَى ٱلْأَجْسَادُ عَلَى ٱلصَّلِيبِ فِي ٱلسَّبْتِ لِأَنَّ يَوْمَ ذَٰلِكَ ٱلسَّبْتِ كَانَ عَظِيمًا سَأَلَ ٱلْيَهُودُ بِيلَاطُسَ أَنْ تُكْسَرَ سِيقًاثُمُمْ وَيُرْفَعُوا. ٣٢ فَأَتَى ٱلْعَسْكُرُ وَكَسَرُوا سَاقَى ٱلْأَوَّلِ وَٱلْآحَرِ ٱلْمَصْلُوبِ مَعَهُ. ٣٣ وَأُمَّا يَسُوعُ فَلَمَّا جَاءُوا إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُوا سَاقَيْهِ لِأَنَّهُمْ رَأُوْهُ قَدْ مَاتَ. ٣٤ لَكِنَّ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَسْكُر طَعَنَ جَنْبَهُ بِحُرْبَةٍ وَلِلْوَقْتِ حَرَجَ دَمٌ وَمَاءٌ. ٣٥ وَٱلَّذِي عَايَنَ شَهِدَ وَشَهَادَتُهُ حَقٌّ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ ٱلْحُقَّ لِتُؤْمِنُوا أَنْتُمْ. ٣٦ لِأَنَّ لهذَا كَانَ لِيَتِمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْقَائِلُ عَظْمٌ لَا يُكْسَرُ مِنْهُ. ٣٧ وَأَيْضًا يَقُولُ كِتَابٌ آحَرُ سَيَنْظُرُونَ إِلَى ٱلَّذِي طَعَنُوهُ. ٣٨ ثُمَّ إِنَّ يُوسُفَ ٱلَّذِي مِنَ ٱلرَّامَةِ وَهُوَ تِلْمِيذُ يَسُوعَ وَلَكِنْ خُفْيَةً لِسَبَبِ ٱلْخُوْفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ سَأَلَ بِيلَاطُسَ أَنْ يَأْخُذَ جَسَدَ يَسُوعَ. فَأَذِنَ بِيلَاطُسُ فَجَاءَ وَأَحْذَ جَسَدَ يَسُوعَ. ٣٩ وَجَاءَ أَيْضًا نِيقُودِيمُوسُ ٱلَّذِي أَتَى أَوَّلًا إِلَى يَسُوعَ لَيْلًا وَهُوَ حَامِلٌ مَزِيجَ مُرِّ وَعُودٍ نَحْوَ مِئَةِ مَنًا. ٤٠ فَأَخَذَا جَسَدَ يَسُوعَ وَلَقَّاهُ بِأَكْفَانٍ مَعَ ٱلْأَطْيَابِ كَمَا لِلْيَهُودِ عَادَةٌ أَنْ يُكَفِّنُوا. ٤١ وَكَانَ فِي ٱلْمَوْضِع ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ بُسْتَانٌ وَفِي ٱلْبُسْتَانِ قَبْرٌ جَدِيدٌ لَمْ يُوضَعْ فِيهِ أَحَدٌ قَطُّ. ٤٢ فَهُنَاكَ وَضَعَا يَسُوعَ لِسَبَبِ ٱسْتِعْدَادِ ٱلْيَهُودِ لِأَنَّ ٱلْقَبْرَ كَانَ قَرِيبًا.

١ وَفِي أَوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ إِلَى ٱلْقَبْرِ بَاكِرًا وَٱلظَّلَامُ بَاقٍ فَنَظَرَتِ ٱلْخَجَرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱلْقَبْرِ. ٢ فَرَكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى شِمْعَانَ بُطْرُسَ وَإِلَى ٱلتِّلْمِيذِ ٱلْآخِرِ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُجِبُّهُ وَقَالَتْ لَهُمَا أَخَذُوا ٱلسَّيِّدَ مِنَ ٱلْقَبْرِ وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ. ٣ فَحَرَجَ بُطْرُسُ وَٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ وَأَتَيَا إِلَى ٱلْقَبْرِ. ٤ وَكَانَ ٱلْإِثْنَانِ يَرْكُضَانِ مَعًا. فَسَبَقَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ بُطْرُسَ وَجَاءَ أَوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ. ٥ وَٱنْحَنَى فَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً وَلَكِنَّهُ لَمْ يَدْحُلْ. ٦ ثُمَّ جَاءَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَتْبَعُهُ وَدَحَلَ ٱلْقَبْرَ وَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً. ٧ وَٱلْمِنْدِيلَ ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعًا مَعَ ٱلْأَكْفَانِ بَلْ مَلْفُوفًا فِي مَوْضِع وَحْدَهُ. ٨ فَحِينَئِذٍ دَحَلَ أَيْضًا ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآحَرُ ٱلَّذِي جَاءَ أَوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ وَرَأَى فَآمَنَ. ٩ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرِفُونَ ٱلْكِتَابَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٠ فَمَضَى ٱلتِّلْمِيذَانِ أَيْضًا إِلَى مَوْضِعِهِمَا. ١١ أَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَاقِفَةً عِنْدَ ٱلْقَبْرِ حَارِجًا تَبْكِي. وَفِيمَا هِيَ تَبْكِي ٱخْنَتْ إِلَى ٱلْقَبْرِ. ١٢ فَنظَرَتْ مَلاَكَيْنِ بِثِيَابٍ بِيضِ جَالِسَيْنِ وَاحِدًا عِنْدَ ٱلرَّأْسِ وَٱلْآخَرَ عِنْدَ ٱلرِّجْلَيْنِ حَيْثُ كَانَ جَسَدُ يَسُوعَ مَوْضُوعًا. ١٣ فَقَالَا لَهَا يَا ٱمْرَأَةُ لِمَاذَا تَبْكِينَ. قَالَتْ لَهُمَا إِنَّهُمْ أَحَذُوا سَيِّدِي وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ. ١٤ وَلَمَّا قَالَتْ هٰذَا ٱلْتَفَتَتْ إِلَى ٱلْوَرَاءِ فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَاقِفًا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ يَسُوعُ. ١٥ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا ٱمْرَأَةُ لِمَاذَا تَبْكِينَ. مَنْ تَطْلُبِينَ. فَظَنَّتْ تِلْكَ أَنَّهُ ٱلْبُسْتَانِيُّ فَقَالَتْ لَهُ يَا سَيِّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلْتَهُ فَقُلْ لِي أَيْنَ وَضَعْتَهُ وَأَنَا آخُذُهُ. ١٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا مَرْيَمُ. فَٱلْتَفَتَتْ تِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ رَبُّونِي ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمُ. ١٧ قَالَ لَهَا يَسُوعُ لَا تَلْمِسِينِي لِأَنِيّ لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلٰكِنِ ٱذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي لَهُمْ إِنّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ وَإِلْهِي وَإِلْمِكُمْ. ١٨ فَجَاءَتْ مَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ ٱلتَّلَامِيذَ أَنَّهَا رَأَتِ ٱلرَّبَّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا لهذَا. ١٩ وَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَهُوَ أَوَّلُ ٱلْأُسْبُوعِ وَكَانَتِ ٱلْأَبْوَابُ مُغَلَّقَةً حَيْثُ كَانَ ٱلتَّلامِيذُ مُجْتَمِعِينَ لِسَبَبِ ٱلْخَوْفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ جَاءَ يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسْطِ وَقَالَ لَهُمْ سَلَامٌ لَكُمْ. ٢٠ وَلَمَّا قَالَ لَهٰذَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ. فَفَرحَ ٱلتَّلَامِيذُ إِذْ رَأُوُا ٱلرَّبَّ. ٢١ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا سَلَامٌ لَكُمْ. كَمَا أَرْسَلَنِي ٱلْآبُ أُرْسِلُكُمْ أَنَا. ٢٢ وَلَمَّا قَالَ لِهٰذَا نَفَحَ وَقَالَ لَحُمُ ٱقْبَلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ. ٢٣ مَنْ غَفَرْتُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ. وَمَنْ أَمْسَكْتُمْ خَطَايَاهُ أُمْسِكَتْ. ٢٤ أَمَّا تُومَا أَحَدُ ٱلْإِثْنَيْ عَشَرَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلتَّوْأَمُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاءَ يَسُوعُ. ٢٥ فَقَالَ لَهُ ٱلتَّلَامِيذُ ٱلْآخَرُونَ قَدْ رَأَيْنَا ٱلرَّبَّ. فَقَالَ لَهُمْ إِنْ لَمْ أَبْصِرْ فِي يَدَيْهِ أَثَرَ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ إِصْبَعِي فِي أَثَرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعْ يَدِي فِي جَنْبِهِ لَا أُومِنُ. ٢٦ وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ كَانَ تَلَامِيذُهُ أَيْضًا دَاخِلًا وَتُومَا مَعَهُمْ. فَجَاءَ يَسُوعُ وَٱلْأَبْوَابُ مُغَلَّقَةٌ وَوَقَفَ فِي ٱلْوَسَطِ وَقَالَ سَلَامٌ لَكُمْ. ٢٧ ثُمَّ قَالَ لِتُومَا هَاتِ إصْبَعَكَ إِلَى هُنَا وَأَبْصِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنْبِي وَلَا تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنِ بَلْ مُؤْمِنًا. ٢٨ أَجَابَ تُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِّي وَإِلْهِي. ٢٩ قَالَ لَهُ يَسُوعُ لِأَنَّكَ رَأَيْتَنِي يَا تُومَا آمَنْتَ. طُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَرَوْا. ٣٠ وَآيَاتٍ أُخَرَ كَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ قُدَّامَ تَلَامِيذِهِ لَمْ تُكْتَبْ فِي هٰذَا ٱلْكِتَابِ. ٣١ وَأَمَّا هٰذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُؤْمِنُوا أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمَسِيخُ ٱبْنُ ٱلْإِلْهِ وَلِكَيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْتُمْ حَيَاةٌ بِٱسْمِهِ.

٢١ ا بَعْدَ هٰذَا أَظْهَرَ أَيْضًا يَسُوعُ نَفْسَهُ لِلتَّلَامِيذِ عَلَى بَحْرِ طَبَرِيَّةَ. ظَهَرَ هٰكَذَا. ٢ كَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَتُومَا ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلتَّوْأَمُ وَنَقَنَائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ قَانَا ٱلْجُلِيلِ وَٱبْنَا زَبْدِي وَٱنْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلَامِيذِهِ مَعَ بَعْضِهِمْ. ٣ قَالَ هُمُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَا التَّوْأَمُ وَنَقَنَائِيلُ ٱلَّذِي مِنْ قَانَا ٱلْجُلِيلِ وَٱبْنَا زَبْدِي وَٱنْنَانِ آخَرَانِ مِنْ تَلَامِيذِهِ مَعَ بَعْضِهِمْ. ٣ قَالَ هُمُ سِمْعَانُ بُطُرُسُ أَنَا أَذْهَبُ لِأَوْقَتِ وَفِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ لَمْ يُمُسِكُوا شَيْئًا.

٤ وَلَمَّا كَانَ ٱلصُّبْحُ وَقَفَ يَسُوعُ عَلَى ٱلشَّاطِئِ. وَلٰكِنَّ ٱلتَّلَامِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَسُوعُ. ٥ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ يَا غِلْمَانُ أَلْعَلَّ عِنْدَكُمْ إِدَامًا. أَجَابُوهُ لَا. ٦ فَقَالَ لَمُمْ أَلْقُوا ٱلشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ ٱلسَّفِينَةِ ٱلْأَكْنَ فَتَحِدُوا. فَأَلْقُوْا وَلَمْ يَعُودُوا يَقْدِرُونَ أَنْ يَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ ٱلسَّمَكِ. ٧ فَقَالَ ذٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُجِبُّهُ لِبُطْرُسَ هُوَ ٱلرَّبُّ. فَلَمَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ ٱلرَّبُّ ٱتَّزَرَ بِثَوْبِهِ لِأَنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا وَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي ٱلْبَحْرِ. ٨ وَأَمَّا ٱلتَّلَامِيذُ ٱلْآحَرُونَ فَجَاءُوا بِٱلسَّفِينَةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعِيدِينَ عَنِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا نَحْوَ مِئَتَيْ ذِرَاعِ وَهُمْ يَجُرُّونَ شَبَكَةَ ٱلسَّمَكِ. ٩ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ نَظَرُوا جَمْرًا مَوْضُوعًا وَسَمَكًا مَوْضُوعًا عَلَيْهِ وَخُبْزًا. ١٠ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ قَدِّمُوا مِنَ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي أَمْسَكْتُمُ ٱلْآنَ. ١١ فَصَعِدَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَجَذَبَ ٱلشَّبَكَةَ إِلَى ٱلْأَرْضِ مُمْتَلِئَةً سَمَكًا كَبِيرًا مِئَةً وَثَلَاثًا وَخَمْسِينَ. وَمَعَ هٰذِهِ ٱلْكَثْرَة لَمْ تَتَحَرَّقِ ٱلشَّبَكَةُ. ١٢ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ هَلُمُّوا تَغَدُّوا. وَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ مِنَ ٱلتَّلَامِيذِ أَنْ يَسْأَلَهُ مَنْ أَنْتَ إِذْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلرَّبُّ. ١٣ ثُمَّ جَاءَ يَسُوعُ وَأَخَذَ ٱلْخُبْزَ وَأَعْطَاهُمْ وَكَذَٰلِكَ ٱلسَّمَكَ. ١٤ هٰذِهِ مَرَّةُ ثَالِثَةُ ظَهَر يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ بَعْدَ مَا قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٥ فَبَعْدَ مَا تَعَدَّوْا قَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَانَ بُطْرُسَ يَا شِمْعَانُ بْنَ يُونَا أَتُحِبُّنِي أَكْثَرَ مِنْ هَؤُلَاءِ. قَالَ لَهُ نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَيِّي أُحِبُّكَ. قَالَ لَهُ ٱرْعَ خِرَافِي. ١٦ قَالَ لَهُ أَيْضًا ثَانِيَةً يَا شِمْعَانُ بْنَ يُونَا أَتْحِبُّنِي. قَالَ لَهُ نَعَمْ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَيِّي أُحِبُّكَ. قَالَ لَهُ ٱرْعَ غَنَمِي. ١٧قَالَ لَهُ ثَالِثَةً يَا شِمْعَانُ بْنَ يُونَا أَتُحِبُّنِي. فَحَزِنَ بُطْرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ثَالِثَةً أَتُحِبُّنِي فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ. أَنْتَ تَعْرِفُ أَيِّي أُحِبُّكَ. قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱرْعَ غَنَمِي. ١٨ اَخْقَ ٱلْخُقَّ أَقُولُ لَكَ لَمَّا كُنْتَ أَكْثَرَ حَدَاثَةً كُنْتَ تُمُنْطِقُ ذَاتَكَ وَتَمْشِي حَيْثُ تَشَاءُ. وَلَكِنْ مَتَى شِحْتَ فَإِنَّكَ مَّدُّ يَدَيْكَ وَآخَرُ يُمُنْطِقُكَ وَيَحْمِلُكَ حَيْثُ لَا تَشَاءُ. ١٩ قَالَ هٰذَا مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يُمَجِّدَ ٱلْإِلَٰهَ بِهَا. وَلَمَّا قَالَ لَهٰذَا قَالَ لَهُ ٱتْبَعْنِي. ٢٠ فَٱلْتَفَتَ بُطْرُسُ وَنَظَرَ ٱلتِّلْمِيذَ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُحِبُّهُ يَتْبَعُهُ وَهُوَ أَيْضًا ٱلَّذِي ٱتَّكَأَ عَلَى صَدْرِهِ وَقْتَ ٱلْعَشَاءِ وَقَالَ يَا سَيِّدُ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يُسَلِّمُكَ. ٢١ فَلَمَّا رَأَى بُطْرُسُ هٰذَا قَالَ لِيَسُوعَ يَا رَبُّ وَهٰذَا مَا لَهُ. ٢٢ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ فَمَاذَا لَكَ. ٱتْبَعْني أَنْتَ. ٣٢ فَذَاعَ لهٰذَا ٱلْقَوْلُ بَيْنَ ٱلْإِحْوَةِ إِنَّ ذَٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذَ لَا يَمُوتُ. وَلٰكِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ يَسُوعُ إِنَّهُ لَا يَمُوتُ. بَلْ إِنْ كُنْتُ أَشَاءُ أَنَّهُ يَبْقَى حَتَّى أَجِيءَ فَمَاذَا لَكَ. ٢٤ هٰذَا هُوَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلَّذِي يَشْهَدُ كِلذَا وَكَتَبَ هٰذَا. وَنَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ حَقٌّ. ٢٥ وَأَشْيَاهُ أُحْرُ كَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ إِنْ كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَلَسْتُ أَظُنُّ أَنَّ ٱلْعَالَمَ نَفْسَهُ يَسَعُ ٱلْكُتُبَ ٱلْمَكْتُوبَةَ. آمِينَ

## اَلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً

١ بُولُسُ عَبْدُ لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْمَدْعُقُ رَسُولًا ٱلْمُفْرَزُ لِإِنْجِيلِ ٱلْإِلْهِ ٢ ٱلَّذِي سَبَقَ فَوَعَدَ بِهِ بِأَنْبِيَائِهِ فِي ٱلْكُتُبِ ٱلْمُقَدَّسَةِ ٣عَنِ ٱبْنِهِ. ٱلَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ جِهَةِ ٱلْجَسَدِ. ٤ وَتَعَيَّنَ ٱبْنَ ٱلْإِلَٰهِ بِقُوَّةٍ مِنْ جِهَةِ رُوح ٱلْقَدَاسَةِ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ رَبِّنَا ٥ ٱلَّذِي بِهِ لِأَجْلِ ٱسْمِهِ قَبِلْنَا نِعْمَةً وَرِسَالَةً لِإِطَاعَةِ ٱلْإِيمَانِ فِي جَمِيع ٱلْأُمَمِ. ٦ ٱلَّذِينَ بَيْنَهُمْ أَنْتُمْ أَيْضًا مَدْعُوُّو يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ. ٧ إِلَى جَمِيعِ ٱلْمَوْجُودِينَ فِي رُومِيَةَ أَحِبَّاءَ ٱلْإِلْهِ مَدْعُوِّينَ قِدِّيسِينَ. نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامٌ مِنَ ٱلْإِلٰهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ. ٨ أَوَّلًا أَشْكُرُ إِلْهِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مِنْ جِهَةِ جَمِيعِكُمْ أَنَّ إِيمَانَكُمْ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِّ ٱلْعَالَمِ. ٩ فَإِنَّ ٱلْإِلَهَ ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ بِرُوحِي فِي إِنْجِيلِ ٱبْنِهِ شَاهِدٌ لِي كَيْفَ بِلَا ٱنْقِطَاع أَذْكُرُكُمْ. ١٠ مُتَضَرِّعًا دَائِمًا فِي صَلَوَاتِي عَسَى ٱلْآنَ أَنْ يَتَيَسَّرَ لِي مَرَّةً بِمَشِيئَةِ ٱلْإِلٰهِ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ. ١١ لِأَنِيّ مُشْتَاقٌ أَنْ أَرَاكُمْ لِكَيْ أَمْنَحَكُمْ هِبَةً رُوحِيَّةً لِثَبَاتِكُمْ. ١٢ أَيْ لِنَتَعَزَّى بَيْنَكُمْ بِٱلْإِيمَانِ ٱلَّذِي فِينَا جَمِيعًا إِيمَانِكُمْ وَإِيمَانِي. ١٣ ثُمَّ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ تَخْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ أَنَّنِي مِرَارًا كَثِيرَةً قَصَدْتُ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ. وَمُنِعْتُ حَتَّى ٱلْآنَ. لِيَكُونَ لِي تَمَرُّ فِيكُمْ أَيْضًا كَمَا فِي سَائِرِ ٱلْأُمَمِ. ١٤ إِنّي مَدْيُونٌ لِلْيُونَانِيّينَ وَٱلْبَرَابِرَةِ لِلْحُكَمَاءِ وَٱلْجُهَلَاءِ. ١٥ فَهٰكَذَا مَا هُوَ لِي مُسْتَعَدٌّ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ فِي رُومِيَةَ أَيْضًا. ١٦ لِأَبِيّ لَسْتُ أَسْتَحِي بِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ لِأَنَّهُ قُوَّةُ ٱلْإِلٰهِ لِلْحَلَاصِ لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ لِلْيَهُودِيِّ أَوَّلًا ثُمَّ لِلْيُونَانِيّ. ١٧ لِأَنْ فِيهِ مُعْلَنُ بِرُّ ٱلْإِلٰهِ بِإِيمَانٍ لِإِيمَانٍ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَمَّا ٱلْبَارُ فَبِٱلْإِيمَانِ يَحْيَا. ١٨ لِأَنَّ غَضَبَ ٱلْإِلٰهِ مُعْلَنٌ مِنَ ٱلسَّمَاءِ عَلَى جَمِيع فُجُورِ ٱلنَّاسِ وَإِثْمِهِمِ ٱلَّذِينَ يَحْجُزُونَ ٱلْحُقَّ بِٱلْإِثْمِ. ١٩ إِذْ مَعْرِفَةُ ٱلْإِلٰهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ لِأَنَّ ٱلْإِلٰهَ أَظْهَرَهَا لَهُمْ. ٢٠ لِأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ ٱلْمَنْظُورَةِ تُرَى مُنْذُ حَلْقِ ٱلْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِٱلْمَصْنُوعَاتِ قُدْرَتَهُ ٱلسَّرْمَدِيَّةَ وَلَاهُونَهُ حَتَّى إِنَّكُمْ بِلَا عُنْرٍ. ٢١ لِأَنَّهُمْ لَمَّا عَرَفُوا ٱلْإِلٰهَ لَمْ يُمَجِّدُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَإِلَّهِ بَلْ حَمِقُوا فِي أَفْكَارِهِمْ وَأَظْلَمَ قَلْبُهُمُ ٱلْغَبِيُّ. ٢٢ وَبَيْنَمَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَثَمُمْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُهَلاءَ. ٢٣ وَأَبْدَلُوا مَجْدَ ٱلْإِلْهِ ٱلَّذِي لَا يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَفْنَى وَٱلطُّيُورِ وَٱلدَّوَاتِ وَٱلزَّحَّافَاتِ. ٢٤ لِذَٰلِكَ أَسْلَمَهُمُ ٱلْإِلَهُ أَيْضًا فِي شَهَوَاتِ قُلُوكِمِمْ إِلَى ٱلنَّجَاسَةِ لِإِهَانَةِ أَجْسَادِهِمْ بَيْنَ ذَوَاتِهِم. ٢٥ ٱلَّذِينَ ٱسْتَبْدَلُوا حَقَّ ٱلْإِلَهِ بِٱلْكَذِبِ وَٱتَّقَوْا وَعَبَدُوا ٱلْمَحْلُوقَ دُونَ ٱلْخَالِقِ ٱلَّذِي هُوَ مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبَدِ آمِينَ. ٢٦ لِذَٰلِكَ أَسْلَمَهُمُ ٱلْإِلَٰهُ إِلَى ٱلْفَوَاءِ ٱلْهُوَانِ. لِأَنَّ إِنَاتَهُمُ ٱسْتَبْدَلْنَ ٱلْإِسْتِعْمَالَ ٱلطَّبِيعِيَّ بِٱلَّذِي عَلَى خِلَافِ ٱلطَّبِيعَةِ. ٢٧ وَكَذٰلِكَ ٱلذُّكُورُ أَيْضًا تَارِكِينَ ٱسْتِعْمَالَ ٱلْأُنثَى ٱلطَّبِيعِيّ ٱشْتَعَلُوا بِشَهْوَتِهِمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَاعِلِينَ ٱلْفَحْشَاءَ ذُكُورًا بِذُكُورٍ وَنَائِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءَ ضَلَاهِمِ ٱلْمُحِقَّ. ٢٨ وَكَمَا لَمْ يَسْتَحْسِنُوا أَنْ يُبْقُوا ٱلْإِلَهَ فِي مَعْرِفَتِهِمْ أَسْلَمَهُمُ ٱلْإِلَهُ إِلَى ذِهْنِ مَرْفُوضِ لِيَفْعَلُوا مَا لَا يَلِيقُ. ٢٩ مَمْلُوئِينَ مِنْ كُلِّ إِثْمِ وَزِنًا وَشَرٍّ وَطَمَعِ وَخُبْثٍ مَشْحُونِينَ حَسَدًا وَقَتْلًا وَخِصَامًا وَمَكْرًا وَسُوءًا. ٣٠ نَمَّامِينَ مُفْتَرِينَ مُبْغِضِينَ لِلْإِلَهِ ثَالِبِينَ مُتَعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ مُبْتَدِعِينَ شُرُورًا غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْوَالِدَيْنِ. ٣١ بِلَا فَهْمِ وَلَا عَهْدٍ وَلَا حُنُوٍّ وَلَا رِضًى وَلَا رَحْمَةٍ. ٣٢ ٱلَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكْمَ ٱلْإِلْهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ يَسْتَوْجِبُونَ ٱلْمَوْتَ لَا يَفْعَلُونَا فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يُسَرُّونَ بِٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ.

١ لِذَٰلِكَ أَنْتَ بِلَا عُذْرٍ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ كُلُّ مَنْ يَدِينُ. لِأَنَّكَ فِي مَا تَدِينُ غَيْرَكَ تَحْكُمُ عَلَى نَفْسِكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ

تَفْعَلُ تِلْكَ ٱلْأُمُورَ بِعَيْنِهَا. ٢ وَخَنْ نَعْلَمُ أَنَّ دَيْنُونَةَ ٱلْإِلْهِ هِيَ حَسَبُ ٱلْحَقّ عَلَى ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ. ٣ أَفَتَظُنُّ هٰذَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي تَدِينُ ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ وَأَنْتَ تَفْعَلُهَا أَنَّكَ تَنْجُو مِنْ دَيْنُونَةِ ٱلْإِلْهِ. ٤ أَمْ تَسْتَهِينُ بِغِنَي لُطْفِهِ وَإِمْهَالِهِ وَطُولِ أَنَاتِهِ غَيْرَ عَالِمِ أَنَّ لُطْفَ ٱلْإِلٰهِ إِنَّمَا يَقْتَادُكَ إِلَى ٱلتَّوْبَةِ. ٥ وَلٰكِنَّكَ مِنْ أَجْل قَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكَ غَيْرِ ٱلتَّائِبِ تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ غَضَبًا فِي يَوْمِ ٱلْغَضَبِ وَٱسْتِعْلَانِ دَيْنُونَةِ ٱلْإِلَٰهِ ٱلْعَادِلَةِ. ٦ ٱلَّذِي سَيُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَالِهِ. ٧أَمَّا ٱلَّذِينَ بِصَبْرٍ فِي ٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِح يَطْلُبُونَ ٱلْمَجْدَ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْبَقَاءَ فَبِٱلْخِيَاةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ. ٨ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّحَزُّبِ وَلَا يُطَاوِعُونَ لِلْحَقِّ بَلْ يُطَاوِعُونَ لِلْإِثْمِ فَسَحَطٌّ وَغَضَبٌ. ٩ شِدَّةٌ وَضِيقٌ عَلَى كُلّ نَفْس إِنْسَانٍ يَفْعَلُ ٱلشَّرّ ٱلْيَهُودِيِّ أَوَّلًا ثُمَّ ٱلْيُونَانِيِّ. ١٠ وَمَجْدٌ وَكَرَامَةٌ وَسَلَامٌ لِكُلِّ مَنْ يَفْعَلُ ٱلصَّلَاحَ ٱلْيَهُودِيِّ أَوَّلًا ثُمَّ ٱلْيُونَانِيِّ. ١١ لِأَنْ لَيْسَ عِنْدَ ٱلْإِلَٰهِ مُحَابَاةٌ. ١٢ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْطَأَ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَبِدُونِ ٱلنَّامُوسِ يَهْلِكُ. وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ فِي ٱلنَّامُوسِ فَبِالنَّامُوسِ يُدَانُ. ١٣ لِأَنْ لَيْسَ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ هُمْ أَبْرَارٌ عِنْدَ ٱلْإِلٰهِ بَلِ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِٱلنَّامُوسِ هُمْ يُبَرَّرُونَ. ١٤ لِأَنَّهُ ٱلْأُمُمُ ٱلَّذِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمُ ٱلنَّامُوسُ مَتَى فَعَلُوا بِٱلطَّبِيعَةِ مَا هُوَ فِي ٱلنَّامُوسِ فَهُؤُلَاءِ إِذْ لَيْسَ لَهُمُ ٱلنَّامُوسُ هُمْ نَامُوسٌ لِأَنْفُسِهِمِ. ه ١ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ عَمَلَ ٱلنَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي قُلُوكِمِمْ شَاهِدًا أَيْضًا ضَمِيرُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا بَيْنَهَا مُشْتَكِيَةً أَوْ مُحْتَجَّةً. ١٦ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ يَدِينُ ٱلْإِلَّهُ سَرَائِرَ ٱلنَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيح. ١٧ هُوَذَا أَنْتَ تُسَمَّى يَهُودِيًّا وَتَتَّكِلُ عَلَى ٱلنَّامُوسِ وَتَفْتَخِرُ بِٱلْإِلْهِ. ١٨ وَتَعْرِفُ مَشِيئَتَهُ وَثُمِّيِّزُ ٱلْأُمُورَ ٱلْمُتَحَالِفَةَ مُتَعَلِّمًا مِنَ ٱلنَّامُوسِ. ١٩ وَتَثِقُ أَنَّكَ قَائِدٌ لِلْعُمْيَانِ وَنُورٌ لِلَّذِينَ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٢٠ وَمُهَذِّبٌ لِلْأَغْبِيَاءِ وَمُعَلِّمٌ لِلْأَطْفَالِ وَلَكَ صُورَةُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْحَقِّ فِي ٱلنَّامُوس. ٢١ فَأَنْتَ إِذًا ٱلَّذِي تُعَلِّمُ غَيْرِكَ أَلَسْتَ تُعَلِّمُ نَفْسَكَ. ٱلَّذِي تَكْرِزُ أَنْ لَا يُسْرَقَ أَتَسْرِقُ. ٢٢ ٱلَّذِي تَقُولُ أَنْ لَا يُزْنَى أَتَزْنِي. ٱلَّذِي تَسْتَكْرِهُ ٱلْأَوْثَانَ أَتَسْرِقُ ٱلْمَيَاكِلَ. ٢٣ ٱلَّذِي تَفْتَخِرُ بِٱلنَّامُوسِ أَبِتَعَدِّي ٱلنَّامُوسِ تَحْيِنُ ٱلْإِلٰهَ. ٢٤ لِأَنَّ ٱسْمَ ٱلْإِلٰهِ يُجَدَّفُ عَلَيْهِ بِسَبَبِكُمْ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ. ٢٥ فَإِنَّ ٱلْخِتَانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِٱلنَّامُوسِ. وَلٰكِنْ إِنْ كُنْتَ مُتَعَدِّيًا ٱلنَّامُوسَ فَقَدْ صَارَ خِتَانُكَ غُرْلَةً. ٢٦ إِذًا إِنْ كَانَ ٱلْأَغْرَلُ يَخْفَظُ أَحْكَامَ ٱلنَّامُوسِ أَفَمَا ثُحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِتَانًا. ٢٧ وَتَكُونُ ٱلْغُرْلَةُ ٱلَّتِي مِنَ ٱلطَّبِيعَةِ وَهِيَ تُكَمِّلُ ٱلنَّامُوسَ تَدِينُكَ أَنْتَ ٱلَّذِي فِي ٱلْكِتَابِ وَٱلْخِتَانِ تَتَعَدَّى ٱلنَّامُوسَ. ٢٨ لِأَنَّ ٱلْيَهُودِيَّ فِي ٱلظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيًّا وَلَا ٱلْخِتَانُ ٱلَّذِي فِي ٱلظَّاهِرِ فِي ٱللَّحْمِ خِتَانًا. ٢٩ بَلِ ٱلْيَهُودِيُّ فِي ٱلْخَفَاءِ هُوَ ٱلْيَهُودِيُّ. وَخِتَانُ ٱلْقَلْبِ بِٱلرُّوحِ لَا بِٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْخِتَانُ. ٱلَّذِي مَدْحُهُ لَيْسَ مِنَ ٱلنَّاسِ بَلْ مِنَ ٱلْإِلْهِ.

ا إِذًا مَا هُوَ فَضْلُ ٱلْيَهُودِيِّ أَوْ مَا هُو نَفْعُ ٱلْخِتَانِ. ٢ كَثِيرٌ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ. أَمَّا أَوَلًا فَلِأَثَمُ ٱسْتُؤْمِنُوا عَلَى أَقْوَالِ ٱلْإِلْهِ.
 ٣ فَمَاذَا إِنْ كَانَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أَمَنَاءَ. أَفَلَعَلَّ عَدَمَ أَمَانَتِهِمْ يُبْطِلُ أَمَانَةَ ٱلْإِلْهِ. ٤ حَاشَا. بَلْ لِيَكُنِ ٱلْإِلَهُ صَادِقًا وَكُلُّ إِنْسَانِ كَاذِبًا. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ لِكَيْ تَتَبَرَّرَ فِي كَلَامِكَ وَتَغْلِبَ مَتَى حُوكِمْتَ. ٥ وَلٰكِنْ إِنْ كَانَ إِثْمُنَا يُبَيِّنُ بِرَّ ٱلْإِلَٰهِ فَمَاذَا نَقُولُ.
 كَاذِبًا. كَمَا هُو مَكْتُوبٌ لِكَيْ تَتَبَرَّرَ فِي كَلَامِكَ وَتَغْلِبَ مَتَى حُوكِمْتَ. ٥ وَلٰكِنْ إِنْ كَانَ إِثْمُنَا يُبَيِّنُ بِرَّ ٱلْإِلٰهِ فَمَاذَا نَقُولُ.
 ألَعَلَّ ٱلْإِلٰهُ ٱلنَّذِي يَجْلُبُ ٱلْغَضَبَ ظَالِمٌ. أَتَكَلَّمُ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ. ٦ حَاشَا. فَكَيْفَ يَدِينُ ٱلْإِلٰهُ ٱلْعَالَمَ إِذْ ذَاكَ. ٧ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ ٱلْإِلٰهِ قَدِ ٱزْدَادَ بِكَذِبِي لِمَجْدِهِ فَلِمَاذَا أَدَانُ أَنَا بَعْدُ كَحَاطِئٍ. ٨ أَمَا كَمَا يُفْعَلُ وَكَمَا يَزْعُمُ قَوْمٌ أَنَنَا فَدْ شَكُونَ نَقُولُ لِنَفْعَلِ ٱلسَّيِّآتِ لِكَيْ تَأْتِيَ ٱلْذِينَ دَيْنُونَتُهُمْ عَادِلَةٌ. ٩ فَمَاذَا إِذًا. أَخْنُ أَفْصَلُ. كَثَل اللَّيْتَ لِكُونَ لِلْمُعْلِ ٱلسَّيِّآتِ لِكَيْ تَأْتِيَ ٱلْذِينَ دَيْنُونَتُهُمْ عَادِلَةٌ. ٩ فَمَاذَا إِذًا. أَخْنُ أَفْصَلُ. كَلَّ ٱلْبَتَّةَ. لِأَنَّنَا قَدْ شَكُونَا نَقُولُ لِنَفْعَلِ ٱلسَّيِّآتِ لِكَيْ تَلْقِي ٱلْفِينَ وَيْدَى دَيْنُونَتُهُمْ عَادِلَةٌ. ٩ فَمَاذَا إِذًا. أَخْنُ أَفْضَلُ. السَّيِّآتِ لِكَيْ تَأْتِي الْفَرْدِينَ دَيْنُونَتُهُمْ عَادِلَةٌ. ٩ فَمَاذَا إِذًا. أَخْنُ أَفْضَلُ. كَلَا اللْمَنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْلِ لِنَوْمَ لَا السَّيَةِ لِللْمُنْ لِي الْمُؤْلِ الْمُلْمُ الْمُؤْلِ الْمِؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُ

أَنَّ ٱلْيَهُودَ وَٱلْيُونَانِيْنِ ٱجْمَعِينَ ثَخَتَ ٱلْخُطِيَّةِ. ١٠ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ أَنَّهُ لَيْسَ بَارٌ وَلَا وَاحِدٌ. ١١ كَنْجَرَكُمْ فَتُرَّ مَغْفُحٌ. يَظْلُبُ ٱلْإِلَهُ. ١٢ الْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلَا وَاحِدٌ. ١٣ كَنْجَرَكُمْ فَتُرَّ مَغْفُحٌ. بِاللَّيْمِ فَدْ مَكُرُوا. سَمُّ ٱلْأَصْلَالِ تَحْتَ شِفَاهِهِمْ . ١٤ وَفَمُهُمْ مَمْلُوهٌ لَعْنَةً وَمَرَارَةً. ١٥ أَرْجُلُهُمْ سَرِيعَةٌ إِلَى سَفْكِ ٱلدَّم. ١٦ فِي طُرُقِهِم ٱغْيَصَابٌ وَسُحْقٌ. ١٧ وَطَرِيقُ ٱلسَّلَامِ لَمْ يَعْرِفُوهُ. ١٨ لَيْسَ حَوْفُ ٱلْإِلهِ فُدَّامَ عُيُوغِمْ . ١٩ وَخَنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ مَا يَقُولُهُ ٱلنَّامُوسِ فَهُو يُكَلِّمُ بِهِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّامُوسِ لِكَيْ يَسْتَدَّ كُلُّ فَمِ وَيَصِيرَ كُلُّ ٱلْعَالَمَ عَيْوَهِمْ . ١٩ وَأَمَّا ٱلْإِلهِ . ٢٧ إِلَّانَّهُوسِ مَعْرِفَةَ ٱلْخُيطِيَةِ. ١٦ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ ظَهَرَ بُرُ ٱلْإِلهِ . ٢٧ إِلَّنَّهُ مِنْ وَيَصِيرَ كُلُ ٱلْعَالَمَ يَعْتَمُ لِلْ ٱلْإِلهِ . بَلْإِلهُ بِالْإِيمَانِ بِيسُوعَ ٱلْمَهِمِ إِلَى وَعَلَى كُلِ ٱلْعَلَيْدِ . ٢٦ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ ظَهَرَ بُرُ ٱلْإِلهِ بِلُونِهِ النَّامُوسِ مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءِ . ٢٢ بِرُ ٱلْإِلْهِ بِالْإِيمَانِ بِيعْمَتِهِ بِٱلْفِيدَاءِ ٱلنَّامُوسِ مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْبِيَاءٍ . ٢٢ بِرُ الْإِلهُ فِي الرَّمَانِ بِيعْمَتِهِ بِٱلْفِيدَاءِ ٱلنَّذِي يَيشُوعَ ٱلْمَعْرِقُ الْمُهُمُ الْمُعْلَمُ الْوَلَمُ الْوَلَمُ الْوَلَهُمْ مِنْ النَّامُوسِ . ٢٦ إِلَّا عُولَى اللَّهُ وَمِن ٱلْإِلْهُ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ وَالْمَلُ النَّامُوسِ . وَلَا لَمُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَا عُنْهَ بِالْإِلْمُ وَاحِدٌ هُو ٱلْفِيكَارُ . كَلَّرَ مَا لُولُهُ وَلَوْلَهُ مَنْ اللْمُعْرِقُ الْفِلْهُ وَاحِدْ هُو ٱلْفُولِ الْعُولُ الْمُعْرَادُ بِالْإِمْمَ الْمُوسِ . ١٩ الْمُعُلُولُ النَّامُوسِ الْفِهُمُ مَلْ الْمُعْرَادَ بَاللَّهُ وَاحِدٌ هُو ٱللْفُوسِ الْفِرَامُ الْفُولُ الْفُولُ الْمُؤْلُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُهُولُولُ الْف

ضَعِيفًا فِي ٱلْإِمَانِ لَمْ يَعْتَبِرْ جَسَدَهُ وَهُوَ قَدْ صَارَ مُمَاتًا إِذْ كَانَ ٱبْنَ خُو مِئَةِ سَنَةٍ وَلَا مُمَاتِيَّةَ مُسْتَوْدَعِ سَارَةَ. ٢٠ وَلَا بِعَدَم إِمَانٍ ٱرْتَابَ فِي وَعْدِ ٱلْإِلٰهِ بَلْ تَقَوَّى بِٱلْإِمَانِ مُعْطِيًا جُدًّا لِلْإِلٰهِ. ٢١ وَتَيَقَّنَ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ هُوَ قَادِرٌ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا. ٢٢ لِذَلِكَ أَيْضًا حُسِبَ لَهُ بِرًّا. ٢٣ وَلَكِنْ لَمْ يُكْتَبْ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ. ٢٤ بَلْ مِنْ أَجْلِنَا خُنُ أَيْضًا ٱلَّذِينَ سَيُحْسَبُ لَنَا ٱلَّذِينَ نُؤْمِنُ بِمَنْ أَقَامَ يَسُوعَ رَبَّنَا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢٥ ٱلَّذِي أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ حَطَايَانَا وَأُقِيمَ لِأَجْلِ تَبْرِيرِنَا.

ا فَإِذْ قَدْ تَبَرَّرْنَا بِٱلْإِيمَانِ لَنَا سَلَامٌ مَعَ ٱلْإِلَهِ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ. ٢ ٱلَّذِي بِهِ أَيْضًا قَدْ صَارَ لَنَا ٱلدُّحُولُ بِٱلْإِيمَانِ إِلَى هٰذِهِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي نَحْنُ فِيهَا مُقِيمُونَ وَنَفْتَخِرُ عَلَى رَجَاءِ مَجْدِ ٱلْإِلٰهِ. ٣ وَلَيْسَ ذٰلِكَ فَقَطْ بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا فِي ٱلضِّيقَاتِ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلضِّيقَ يُنْشِئُ صَبْرًا. ٤ وَٱلصَّبْرُ تَزْكِيَةً وَٱلتَّزْكِيَةُ رَجَاءً. ٥ وَٱلرَّجَاءُ لَا يُخْزِي لِأَنَّ مَحَبَّةَ ٱلْإِلَهِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِٱلرُّوح ٱلْقُدُسِ ٱلْمُعْطَى لَنَا. ٦ لِأَنَّ ٱلْمَسِيحَ إِذْ كُنَّا بَعْدُ ضُعَفَاءَ مَاتَ فِي ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعَيَّنِ لِأَجْلِ ٱلْفُجَّارِ. ٧ فَإِنَّهُ بِٱلْجَهْدِ يَمُوتُ أَحَدٌ لِأَجْلِ بَارٍّ. رُبُّمَا لِأَجْلِ ٱلصَّالِح يَجْسُرُ أَحَدٌ أَيْضًا أَنْ يَمُوتَ. ٨ وَلٰكِنَّ ٱلْإِلٰهَ بَيَّنَ مَحَبَّتَهُ لَنَا لِأَنَّهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمَسِيحُ لِأَجْلِنَا. ٩ فَبِٱلْأَوْلَى كَثِيرًا وَخَنُ مُتَبَرِّرُونَ ٱلْآنَ بِدَمِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ ٱلْغَضَبِ. ١٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا وَخَنُ أَعْدَاءٌ قَدْ صُولِحْنَا مَعَ ٱلْإِلَٰهِ بِمَوْتِ ٱبْنِهِ فَبِٱلْأَوْلَى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُصَالَحُونَ نَخْلُصُ بِحَيَاتِهِ. ١١ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فَقَطْ بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا بِٱلْإِلَٰهِ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي نِلْنَا بِهِ ٱلْآنَ ٱلْمُصَالَحَةَ. ١٢ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَأَنَّا بِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ دَخَلَتِ ٱلْخُطِيَّةُ إِلَى ٱلْعَالَم وَبِٱلْخُطِيَّةِ ٱلْمَوْتُ وَلهَكَذَا ٱجْتَازَ ٱلْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ إِذْ أَخْطَأَ ٱلْجَمِيعُ. ١٣ فَإِنَّهُ حَتَّى ٱلنَّامُوسِ كَانَتِ ٱلْخُطِيَّةُ فِي ٱلْعَالَمِ. عَلَى أَنَّ ٱلْخُطِيَّةَ لَا تُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسٌ. ١٤ لَكِنْ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْتُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وَذَٰلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَمْ يُخْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَعَدِّي آدَمَ ٱلَّذِي هُوَ مِثَالُ ٱلْآتِي. ١٥ وَلٰكِنْ لَيْسَ كَٱلْخُطِيَّةِ هٰكَذَا أَيْضًا ٱلْهِبَةُ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ وَاحِدٍ مَاتَ ٱلْكَثِيرُونَ فَبِٱلْأَوْلَى كَثِيرًا نِعْمَةُ ٱلْإِلٰهِ وَٱلْعَطِيَّةُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي بِٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ قَدِ ٱزْدَادَتْ لِلْكَثِيرِينَ. ١٦ وَلَيْسَ كَمَا بِوَاحِدٍ قَدْ أَخْطَأَ هٰكَذَا ٱلْعَطِيَّةُ. لِأَنَّ ٱلْخُكْمَ مِنْ وَاحِدٍ لِلدَّيْنُونَةِ. وَأَمَّا ٱلْهِبَةُ فَمِنْ جَرَّى خَطَايَا كَثِيرَةٍ لِلتَّبْرِيرِ. ١٧ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ ٱلْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْتُ بِٱلْوَاحِدِ فَبِٱلْأَوْلَى كَثِيرًا ٱلَّذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ ٱلنِّعْمَةِ وَعَطِيَّةَ ٱلْبِرِّ سَيَمْلِكُونَ فِي ٱلْحَيَاةِ بِٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ. ١٨ فَإِذًا كَمَا بِخَطِيَّةٍ وَاحِدَةٍ صَارَ ٱلْحُكْمُ إِلَى جَمِيع ٱلنَّاسِ لِلدَّيْنُونَةِ هُكَذَا بِبِرٍّ وَاحِدٍ صَارَتِ ٱلْهِبَةُ إِلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ لِتَبْرِيرِ ٱلْحَيَاةِ. ١٩ لِأَنَّهُ كَمَا بِمَعْصِيَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ جُعِلَ ٱلْكَثِيرُونَ خُطَاةً هٰكَذَا أَيْضًا بِإِطَاعَةِ ٱلْوَاحِدِ سَيُجْعَلُ ٱلْكَثِيرُونَ أَبْرَارًا. ٢٠ وَأَمَّا ٱلنَّامُوسُ فَدَخَلَ لِكَيْ تَكْثُرَ ٱلْخَطِيَّةُ. وَلٰكِنْ حَيْثُ كَثُرَتِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱزْدَادَتِ ٱلنِّعْمَةُ جِدًّا. ٢١ حَتَّى كَمَا مَلَكَتِ ٱلْخَطِيَّةُ فِي ٱلْمَوْتِ هٰكَذَا تَمْلِكُ ٱلنِّعْمَةُ بِٱلْبِرِّ لِلْحَيَاةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيح رَبّنَا.

ا فَمَاذَا نَقُولُ. أَنَبْقَى فِي ٱلْخَطِيَّةِ لِكَيْ تَكْثُرَ ٱلنِّعْمَةُ. ٢ حَاشَا. خَنُ ٱلَّذِينَ مُتْنَا عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا. ٣ أَمْ جَنْهُ اللَّذِينَ مُتْنَا عَنِ ٱلْخَطِيَّةِ كَيْفَ نَعِيشُ بَعْدُ فِيهَا. ٣ أَمْ جَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ حَتَّى كَمَا أُقِيمَ ٱلْمَسِيحُ مِنَ الْخَهُ لِنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللْهُولُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١ أَمْ جَعْهَلُونَ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ. لِأَيْ أَكْلِمُ ٱلْعَارِفِينَ بِالنَّامُوسِ. أَنَ ٱلنَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ مَا دَامَ حَيًّا. ٢ فَإِنَّ ٱلْمُواَةَ اللَّهِي مُوْتِبِطَةٌ بِالنَّامُوسِ بِالرَّجُلِ ٱلحْتِ. وَلٰكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَهِي حُرَّةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى إِثَمَّا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ الرَّجُلِ آخْرَ. ٤ إِذَا يَا إِحْوَقِ أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْ مُثَمَّ لِلنَّامُوسِ بِجَسَدِ ٱلْمُسِيحِ لِكَيْ تَصِيرُوالِآخْرَ فِلْ أَيْفَ لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخْرَ. ٤ إِذَا يَا إِحْوَقِ أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْ مُثَمَّ لِلنَّامُوسِ بِجَسَدِ ٱلْمُسِيحِ لِكَيْ تَصِيرُوالِآخْرَ لِلْلَاهِ. ٥ لِأَنَّهُ لَقَاكُمُنَا فِي ٱلجُستِدِ كَانَتْ أَهْوَاءُ ٱلخُطَايَا ٱلنِّي بِالنَّامُوسِ تَعْمَلُ فِي أَعْصَائِنَا لِكَيْ نَفْهِرَ لِلْمُوْتِ. لِنُغْيِرَ لِلْإِلٰمِ. ٥ لِأَنَّهُ لَقَاكُنَا فِي ٱلجُستِدِ كَانَتْ أَهْوَاءُ ٱلخُطَايَا ٱلنِّي بِالنَّامُوسِ تَعْمَلُ فِي أَعْصَائِنَا لِكَيْ نَفْهِرَ لِلْمُوتِ. وَقَلَّ الْمُعْرِقِ لَلْمُوسِ إِذْ مَاتَ ٱللَّذِي كُنَا مُسْكِينَ فِيهِ حَتَّى نَعْبُدَ يَجِدَةٍ ٱلرُّوحِ لَا بِعِثْقِ ٱلْحُرْفِ. ٧ فَمَاذَا لَنُعْورُ لَلْمَاهُ وَلَى النَّامُوسُ عَطِينَةً وَهِي الشَّمُوسِ إِذْ مَاتَ ٱلنَّامُوسِ. فَإِنِّي لَمْ بُونِ ٱلنَّامُوسِ عَائِشًا قَبْلًا. وَلٰكِنْ لَمَا جَاءِتِ ٱلْوُصِيَّةُ عَاشَتِ ٱلْحَوْقِيَّةُ فَمُتُ أَنَا. ١٨ فَوْجِدَتِ ٱلْوَصِيَّةُ أَلْمَالُكُمُ وَلَى النَّامُوسُ وَعَلِيقًةً مَنْتُ أَنْ اللَّهُمُ إِنَّ لَلْعَلَى مُوسِ عَائِشًا فَيلِ لِلْعَوْتِ اللَّامُوسُ وَعَلَيْكُ وَلِي الْعَرْفِي اللَّامُوسُ عَائِشًا فِي لِلْعَلِيقَةً عَلَيْتُ إِلْفَالِمَ مُونَا لَكُولُ اللْعَلَيْقُ وَمِي تَطْمُولُ وَلَيْتُهُ وَمِلْكُ مِنَ النَّامُوسُ عَالِمَةً عِلْمُ الْلُوسِيَةِ عَلَى مَا لَسْتُ أَلْعُلُمُ اللَّهُ لَيْسُ وَلَا لَولَا الْعَلَى الْمُعْلِقَةُ لَلْكُولُ الْعَلَى الْمُوسُ وَعَلَيْقً الْمُعْلُ مَا لَسْتُ أُومِلُ فَلَالَ أَنَا بَاللَّامُوسُ وَمِعَيَّةً وَلَا الْعَلَقِي الْعَلَى الْمُوسُ وَعَلَيْكُ الْمُعْلِقَ أَلْعُلُ مَا لَسُكُ أَوْمُ وَلَا أَوْمُولُ وَلَاللَا الْعَلَالَ الْعَلَى الْمُعْلِقَ الْعَلَى الْمُولِقِي أَنْعُلُمُ أَلَهُ الْمُعْلَى اللْعُولُ ا

سَاكِنٌ فِيَّ أَيْ فِي جَسَدِي شَيْءٌ صَالِحٌ. لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ ٱلْخُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ. ١٩ لِأَنِي لَسْتُ أَرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ. ٢٠ فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ فَلَسْتُ بَعْدُ أَنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ فَلَسْتُ بَعْدُ أَنْ أَفْعَلَ ٱلْخُسْنَى أَنَّ ٱلشَّرَّ حَاضِرٌ عِنْدِي. أَفْعَلُ أَنَ بَلِ ٱلْخُطِيَّةُ ٱلسَّاكِنَةُ فِيَّ. ٢١ إِذًا أَجِدُ ٱلنَّامُوسَ لِي حِينَمَا أُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ ٱلْخُسْنَى أَنَّ ٱلشَّرَّ حَاضِرٌ عِنْدِي. ٢١ فَهُوسَ الْإِلْهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ. ٢٣ وَلْكِنِي أَرَى نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي وَنَ جَسَدِ هٰذَا ٱلْمُوسَ ذِهْنِي إِلَى نَامُوسِ ٱلْإِلْهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ. ٢٦ وَلْكِنِي أَرَى نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي وَيَ أَعْضَائِي إِلَى نَامُوسِ ٱلْإِلْهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْبَاطِنِ. ٢٦ وَيْحِي أَنَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّقِيُّ. مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هٰذَا ٱلْمُوسِ وَيَنِي إِلَى نَامُوسِ ٱلْإِلْهِ بِيَسُوعَ ٱلْمَوسِ وَيِنَا. إِذًا أَنَا نَفْسِي بِذِهْنِي أَخْدِمُ نَامُوسَ ٱلْإِلْهِ وَلٰكِنْ بِٱلْجُسَدِ نَامُوسَ وَالْمَسِيحِ رَبِّنَا. إِذًا أَنَا نَفْسِي بِذِهْنِي أَخْدِمُ نَامُوسَ ٱلْإِلْهِ وَلٰكِنْ بِٱلْجُسَدِ نَامُوسَ ٱلْمُؤْسَ وَلُكُنْ بِالْمُوسَ وَلُولُ فِي الْمُوسَ وَلَاكُنْ بِالْمُوسَ وَالْمُوسَ وَالْمُوسَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُوسَ وَلَيْهُ اللْسَانُ الشَيْعِ وَلَاكُنْ بِالْمُؤْسَ وَلَالْمَ بِيسُوعَ ٱلْمُوسَ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَلَاكُنْ بِأَنْ الْمُؤْمِنَ وَلَالْمُؤْمِنَ وَلَاكُنْ بِسُانُ وَالْمُؤْمِنَ وَلَكُنْ بِأَنِهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَلَالِمُونَ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالِمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِقُ وَلِي الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَا

١ إِذًا لَا شَيْءَ مِنَ ٱلدَّيْنُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ. ٢ لِأَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ٱلْحَيَاةِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْتَقَنِي مِنْ نَامُوسِ ٱلْخَطِيَّةِ وَٱلْمَوْتِ. ٣ لِأَنَّهُ مَا كَانَ ٱلنَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِٱلْجُسَدِ فَٱلْإِلَٰهُ إِذْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ ٱلْخَطِيَّةِ وَلِأَجْلِ ٱلْخَطِيَّةِ دَانَ ٱلْخَطِيَّةَ فِي ٱلْجُسَدِ. } لِكَيْ يَتِمَّ حُكْمُ ٱلنَّامُوسِ فِينَا خُنُ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلجُسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوح. ٥ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلجُسَدِ فَبِمَا لِلْجَسَدِ يَهْتَمُّونَ وَلٰكِنَّ ٱلَّذِينَ حَسَبَ ٱلرُّوحِ فَبِمَا لِلرُّوحِ. ٦ لِأَنَّ ٱهْتِمَامَ ٱلْجُسَدِ هُوَ مَوْتٌ وَلٰكِنَّ ٱهْتِمَامَ ٱلرُّوح هُوَ حَيَاةٌ وَسَلَامٌ. ٧ لِأَنَّ ٱهْتِمَامَ ٱلْجَسَدِ هُوَ عَدَاوَةٌ لِلْإِلَهِ إِذْ لَيْسَ هُوَ حَاضِعًا لِنَامُوسِ ٱلْإِلَهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا لَا يَسْتَطِيعُ. ٨ فَٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْجَسَدِ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُوا ٱلْإِلٰهَ. ٩ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَسْتُمْ فِي ٱلجُسَدِ بَلْ فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱلْإِلٰهِ سَاكِنًا فِيكُمْ. وَلٰكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَيْسَ لَهُ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ فَذَٰلِكَ لَيْسَ لَهُ. ١٠ وَإِنْ كَانَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْ فَٱلْجَسَدُ مَيِّتٌ بِسَبَبِ ٱلْخَطِيَّةِ وَأَمَّا ٱلرُّوحُ فَحَيَاةٌ بِسَبَبِ ٱلْبِرِّ. ١١ وَإِنْ كَانَ رُوحُ ٱلَّذِي أَقَامَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَاكِنًا فِيكُمْ فَٱلَّذِي أَقَامَ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَيُحْيِي أَجْسَادَكُمُ ٱلْمَائِتَةَ أَيْضًا بِرُوحِهِ ٱلسَّاكِنِ فِيكُمْ. ١٢ فَإِذًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نَحْنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ لِلْجَسَدِ لِنَعِيشَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ. ١٣ لِأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ فَسَتَمُوتُونَ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِٱلرُّوحِ تَمِيتُونَ أَعْمَالَ ٱلْجَسَدِ فَسَتَحْيَوْنَ. ١٤ لِأَنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ ٱلْإِلٰهِ فَأُولِئِكَ هُمْ أَبْنَاءُ ٱلْإِلٰهِ. ١٥ إِذْ لَمْ تَأْخُذُوا رُوحَ ٱلْعُبُودِيَّةِ أَيْضًا لِلْحَوْفِ بَلْ أَحَذْتُمْ رُوحَ ٱلتَّبَنِّي ٱلَّذِي بِهِ نَصْرُخُ يَا أَبَا ٱلْآبُ. ١٦ اَلرُّوحُ نَفْسُهُ أَيْضًا يَشْهَدُ لِأَرْوَاحِنَا أَنَّنَا أَوْلَادُ ٱلْإِلْهِ. ١٧ فَإِنْ كُنَّا أَوْلَادًا فَإِنَّنَا وَرَثَةٌ أَيْضًا وَرَثَةُ ٱلْإِلٰهِ وَوَارِثُونَ مَعَ ٱلْمَسِيحِ. إِنْ كُنَّا نَتَأَلُّمُ مَعَهُ لِكَيْ نَتَمَجَّدَ أَيْضًا مَعَهُ. ١٨ فَإِنِّي أَحْسِبُ أَنَّ آلَامَ ٱلزَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ لَا تُقَاسُ بِٱلْمَجْدِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُسْتَعْلَنَ فِينَا. ١٩ لِأَنَّ ٱنْتِظَارَ ٱلْخَلِيقَةِ يَتَوَقَّعُ ٱسْتِعْلَانَ أَبْنَاءِ ٱلْإِلْهِ. ٢٠ إِذْ أُخْضِعَتِ ٱلْخَلِيقَةُ لِلْبُطْلِ. لَيْسَ طَوْعًا بَلْ مِنْ أَجْلِ ٱلَّذِي أَخْضَعَهَا. عَلَى ٱلرَّجَاءِ. ٢١ لِأَنَّ ٱلْخَلِيقَةَ نَفْسَهَا أَيْضًا سَتُعْتَقُ مِنْ عُبُودِيَّةِ ٱلْفَسَادِ إِلَى حُرِيَّةِ مَجْدِ أَوْلَادِ ٱلْإِلٰهِ. ٢٢ فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْخَلِيقَةِ تَئِنُّ وَتَتَمَخَّضُ مَعًا إِلَى ٱلْآنَ. ٢٣ وَلَيْسَ هٰكَذَا فَقَطْ بَلْ نَحْنُ ٱلَّذِينَ لَنَا بَاكُورَةُ ٱلرُّوحِ نَحْنُ أَنْفُسُنَا أَيْضًا نَئِنُ فِي أَنْفُسِنَا مُتَوَقِّعِينَ ٱلتَّبَنِّيَ فِدَاءَ أَجْسَادِنَا. ٢٤ لِأَنْنَا بِٱلرَّجَاءِ حَلَصْنَا. وَلَكِنَّ ٱلرَّجَاءَ ٱلْمَنْظُورَ لَيْسَ رَجَاءً. لِأَنَّ مَا يَنْظُرُهُ أَحَدُّ كَيْفَ يَرْجُوهُ أَيْضًا. ٢٥ وَلٰكِنْ إِنْ كُنَّا نَرْجُو مَا لَسْنَا نَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ بِٱلصَّبْرِ. ٢٦ وَكَذَٰلِكَ ٱلرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنَا. لِأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلِّي لِأَجْلِهِ كَمَا يَنْبَغِي وَلٰكِنَّ ٱلرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فِينَا بِأَنَّاتٍ لَا يُنْطَقُ كِمَا. ٢٧ وَلٰكِنَّ ٱلَّذِي يَفْحَصُ ٱلْقُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَ ٱهْتِمَامُ ٱلرُّوح. لِأَنَّهُ بِحَسَبِ مَشِيئَةِ ٱلْإِلٰهِ يَشْفَعُ فِي

ٱلْقِدِيسِينَ. ٢٨ وَغَنْ نَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْحَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ ٱلْإِلٰهَ ٱلَّذِينَ هَمْ مَدْعُوُونَ حَسَبَ قَصْدِهِ. ٢٩ لِأَنَّ ٱلْذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ لِيَكُونُوا مُشَاهِينَ صُورَةَ ٱبْنِهِ لِيَكُونَ هُوَ بِكُوا بَيْنَ إِحْوَةٍ كَثِيرِينَ. ٣٠ وَٱلَّذِينَ سَبَقَ فَعَوْلَاءِ جَادَهُمْ أَيْضًا. وَٱلَّذِينَ رَعَاهُمْ فَهُولُاءِ بَرَرَهُمْ أَيْضًا. وَٱلَّذِينَ بَرَرَهُمْ أَيْضًا. وَٱلَّذِينَ رَعَاهُمْ فَهُولُاءِ بَرَرَهُمْ أَيْضًا. وَٱلَّذِينَ بَرَرُهُمْ أَيْضًا فَهُولُاءِ بَكَدَهُمْ أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ فِلْمَا اللَّذِي عَلَى مُعْتَافِى مَعْنَا فَمَنْ عَلَيْنَا. ٣٣ الَّذِي لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْبِيهِ بَلْ بَلْدُلُهُ لِأَجْلِنَا أَجْعِينَ كَيْفَ لَا يَهَبُنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلَّ شَيْءٍ. ٣٣ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَدِينُ. الْمَسِيحُ هُو ٱلَّذِي مَاتَ شَيْءٍ. ٣٦ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَكِينُ الْإِلَٰهُ هُو ٱلَّذِي أَيْشًا يَشْفَعُ فِينَا. ٣٥ مَنْ سَيَفْصِلُنَا عَنْ مَبَيْقِ ٱلْمَسِيحِ. أَشِدَةٌ أَمْ طُوعًا أَمْ عُونِيَّ أَمْ حَطَنَ أَمْ سَيْفَ. ٣٦ كُلُ النَّهُارِي أَيْشَا يَشْفَعُ فِينَا. ٣٥ مَنْ سَيَفْصِلُنَا عَنْ مُتَيقِنٌ أَنْهُ لَا مُونَ وَلا عُلْقَ وَلا عُنْقَ وَلَا حُرِي الْمُسِيحِ يَسُوعَ رَبِّهَا. هُو مَكْتُوبٌ إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكُ مُعْنَقَ وَلَا حُرَى تَقْدِرُ أَنْ وَلا مُلَائِكَةً وَلَا مُؤْمِ وَلاَ عُلْقَ وَلَا عُلْقَ وَلَا عُلْقَ وَلَا حُلِيقَةً أُحْرَى تَقْدِرُ أَنْ وَلا عُلْقَ وَلَا عُلْقَ وَلَا عُلْقَ وَلَا عُلْقَ وَلَا حَلِيقَةً أُحْرَى تَقْدِرُ أَنْ وَلَا عَلْوَ وَلَا عُمْقَ وَلَا حُلِيقَةً أُحْرَى تَقْدِرُ أَنْ وَلَا عَلْقَ وَلَا عُمْقَ وَلَا حُلَقَةً أَحْرَى تَقْدِرُ أَنْ وَلَا عَلْقَ وَلَا عُلُو وَلا عُلْقَ وَلا عَلْقَ وَلا عُلْقَ وَلا عَلْقَ وَلا عَلْقَ وَلَا عَلْقَ وَلا عُلْقَ وَلا عَلْقَ وَلا عُلْقَ وَلا عُلْقَ وَلا عُلْقَ وَلا عُلْقَ وَلا عُلْقَ وَلا عُلْقَ وَلا عُولُولَ عَلَى اللْهُولِ عَلَى اللَّهُ وَلَا عُلْقُولُو اللَّهُ عَل

٩ ا أَقُولُ ٱلصِّدْقَ فِي ٱلْمَسِيحِ. لَا أَكْذِبُ وَضَمِيرِي شَاهِدٌ لِي بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ. ٢ إِنَّ لِي حُزْنًا عَظِيمًا وَوَجَعًا فِي قَلْبِي لَا يَنْقَطِعُ. ٣ فَإِنِّي كُنْتُ أَوَدُّ لَوْ أَكُونُ أَنَا نَفْسِي مَحْرُومًا مِنَ ٱلْمَسِيحِ لِأَجْلِ إِخْوَتِي أَنْسِبَائِي حَسَبَ ٱلْجَسَدِ. ٤ ٱلَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ وَلَمُمُ ٱلتَّبَنِي وَٱلْمَجْدُ وَٱلْإِشْتِرَاعُ وَٱلْعِبَادَةُ وَٱلْمَوَاعِيدُ. ٥ وَلَمُمُ ٱلْآبَاءُ وَمِنْهُمُ ٱلْمَسِيحُ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ ٱلْكَائِنُ عَلَى ٱلْكُلِّ إِلَى ٱلْأَبَدِ آمِينَ. ٦ وَلٰكِنْ لَيْسَ لهكذَا حَتَّى إِنَّ كَلِمَةَ ٱلْإِلْهِ قَدْ سَقَطَتْ. لِأَنْ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ مِنْ إِسْرَائِيلَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ. ٧ وَلَا لِأَنَّهُمْ مِنْ نَسْلِ إِبْرْهِيمَ هُمْ جَمِيعًا أَوْلَادٌ. بَلْ بِإِسْحٰقَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ. ٨ أَيْ لَيْسَ أَوْلَادُ ٱلْجُسَدِ هُمْ أَوْلَادَ ٱلْإِلْهِ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْمَوْعِدِ يُحْسَبُونَ نَسْلًا. ٩ لِأَنَّ كَلِمَةَ ٱلْمَوْعِدِ هِيَ هٰذِهِ. أَنَا آتِي خَوْ هٰذَا ٱلْوَقْتِ وَيَكُونُ لِسَارَةَ ٱبْنُ. ١٠ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ فَقَطْ بَلْ رِفْقَةُ أَيْضًا وَهِيَ حُبْلَى مِنْ وَاحِدٍ وَهُوَ إِسْحُقُ أَبُونَا. ١١ لِأَنَّهُ وَهُمَا لَمْ يُولَدَا بَعْدُ وَلَا فَعَلَا خَيْرًا أَوْ شَرًّا لِكَيْ يَقْبُتَ قَصْدُ ٱلْإِلْهِ حَسَبَ ٱلْإِخْتِيَارِ لَيْسَ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ بَلْ مِنَ ٱلَّذِي يَدْعُو. ١٢ قِيلَ لَمَا إِنَّ ٱلْكَبِيرَ يُسْتَعْبَدُ لِلصَّغِيرِ. ١٣ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَحْبَبْتُ يَعْقُوبَ وَأَبْغَضْتُ عِيسُوَ. ١٤ فَمَاذَا نَقُولُ. أَلَعَلَّ عِنْدَ ٱلْإِلْهِ ظُلْمًا. حَاشَا. ١٥ لِأَنَّهُ يَقُولُ لِمُوسَى إِنِّي أَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمُ وَأَتَرَاءَفُ عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفُ. ١٦ فَإِذًا لَيْسَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَا لِمَنْ يَسْعَى بَلْ لِلْإِلٰهِ ٱلَّذِي يَرْحَمُ. ١٧ لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْكِتَابُ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي لِخِلْدَا بِعَيْنِهِ أَقَمْتُكَ لِكَيْ أُظْهِرَ فِيكَ قُوَّتِي وَلِكَيْ يُنَادَى بِٱسْمِى فِي كُلّ ٱلْأَرْضِ. ١٨ فَإِذًا هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيُقَسِني مَنْ يَشَاءُ. ١٩ فَسَتَقُولُ لِي لِمَاذَا يَلُومُ بَعْدُ. لِأَنْ مَنْ يُقَاوِمُ مَشِيئَتَهُ. ٢٠ بَلْ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي تَجَاوِبُ ٱلْإِلٰهَ. أَلَعَلَّ ٱلْجُبُلَةَ تَقُولُ لِجَابِلِهَا لِمَاذَا صَنَعْتَني هْكَذَا. ٢١ أَمْ لَيْسَ لِلْحَزَّافِ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلطِّينِ أَنْ يَصْنَعَ مِنْ كُتْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَاءً لِلْكَرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهَوَانِ. ٢٢ فَمَاذَا إِنْ كَانَ ٱلْإِلَٰهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضَبَهُ وَيُبَيِّنَ قُوَّتَهُ ٱحْتَمَلَ بِأَنَاةٍ كَثِيرَةٍ آنِيَةَ غَضَبٍ مُهَيَّأَةً لِلْهَلَاكِ. ٢٣ وَلِكَيْ يُبَيِّنَ غَنَى جَجْدِهِ عَلَى آنِيَةِ رَحْمَةٍ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدَّهَا لِلْمَجْدِ. ٢٤ ٱلَّتِي أَيْضًا دَعَانَا نَحْنُ إِيَّاهَا لَيْسَ مِنَ ٱلْيَهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ ٱلْأُمَمِ أَيْضًا. ٥ ٢ كَمَا يَقُولُ فِي هُوشَعَ أَيْضًا سَأَدْعُو ٱلَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي وَٱلَّتِي لَيْسَتْ مَحْبُوبَةً مَحْبُوبَةً مَحْبُوبَةً. ٢٦ وَيَكُونُ فِي ٱلْمَوْضِع ٱلَّذِي

قِيلَ هُمُّ فِيهِ لَسْتُمْ شَعْبِي أَنَّهُ هُنَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاءَ ٱلْإِلَهِ ٱلْحَيِّ. ٢٧ وَإِشَعْيَاءُ يَصْرُخُ مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ وَإِنْ كَانَ عَدَدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَرَمْلِ ٱلْبَحْرِ فَٱلْبَقِيَّةُ سَتَخْلُصُ. ٢٨ لِأَنَّهُ مُتَمِّمُ أَمْرٍ وَقَاضٍ بِٱلْبِرِّ. لِأَنَّ ٱلرَّبَّ يَصْنَعُ أَمْرًا مَقْضِيًّا بِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ. ٢٩ وَكَمَا سَبَقَ إِشَعْيَاءُ فَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَبَّ ٱلجُنُودِ أَبْقَى لَنَا نَسْلًا لَصِرْنَا مِثْلَ سَدُومَ وَشَابَعْنَا عَمُورَةَ. ٣٠ فَمَاذَا نَقُولُ. إِنَّ ٱلأَمْمَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي أَثَرِ ٱلْبِرِّ أَدْرَكُوا ٱلْبِرَّ. ٱلْبِرَّ ٱلَّذِي بِٱلْإِيمَانِ. ٣١ وَلٰكِنَّ إِسْرَائِيلَ وَهُو يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ ٱلْبِرِّ لَمُّ لَيْمَ بِٱلْإِيمَانِ. ٣١ وَلٰكِنَّ إِسْرَائِيلَ وَهُو يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ ٱلْبِرِّ لَمُّ يَدُوكُ وَا ٱلْبِرَّ ٱلْذِي بِٱلْإِيمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ. فَإِنَّمُ ٱلصَعْمَ فِي أَثَرِ نَامُوسِ ٱلْبِرِّ لَمُ يَدْرِكُ نَامُوسَ ٱلْبِرِّ لَكَانَهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ. فَإِنَّمُ مُوسَ الْبِرِّ لَكَ وَكُولُ الْفَعْمَ ذَلِكَ لَيْسَ بِٱلْإِيمَانِ بَلْ كَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ. فَإِنَّمُ مُولَ بِعَرْو فِي مَكْرُمُ فِي طِهْيَوْنَ حَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَحْرَةً عَثْرَةٍ وَكُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لَا يُخْزَى.

١٠ ١ أَيُهَا ٱلْإِحْوَةُ إِنَّ مَسَرَةً قَلْيِي وَطِلْبَتِي إِلَى ٱلْإِلٰهِ لِأَجْلِ إِسْرَائِيلَ هِيَ الْخَلَصِ. ٢ لِأَنِي أَشْهَدُ مُمُّمُ أَنَّ لَمُعْمَّ إِذَ كَانُوا يَجْهَلُونَ بَرَ ٱلْإِلٰهِ وَيَطْلَبُونَ أَنْ يُمُنِبُوا بِرَ ٱلْفُسِهِمُ لَمُ يُخْصَعُوا لِيرِ ٱلْإِلٰهِ. ٤ لِأَنَّ عَايَة النَّمُوسِ هِيَ ٱلْمَسِيحُ لِلْبِرِ لِكُلِ مَنْ يُؤُمِنُ. ٥ لِأَنَّ مُوسَى يَكُتُبُ فِي ٱلْبِرِ ٱلذِي بِٱلْإِسَانَ ٱلذِي يَفْعَلُهَا سَيَحْيًا كِمَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّذِي بِٱلْإِيمَانِ فَيَقُولُ لِمُكَذَا لَا تَقُلُ فِي قَلْبِكَ مَنْ يَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ أَيْ لِيُحْدِرَ ٱلْمَسِيحَ. ٧ أَوْ مَنْ يَهْبِطُ إِلَى ٱلْمَسْعِحُ مِنَ ٱلْأَمْواتِ. ٨ لَكِنْ مَاذَا يَقُولُ. الْكَلِمَةُ قَرِيبَةُ مِنْكَ فِي فَيكَ وَفِي قَلْبِكَ أَيْ كُومُونَ بِعَ قَلْبِكَ أَنْ ٱلْمُنْفِقِ أَيْ لِيُصْعِدَ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْواتِ. ٨ لَكِنْ مَاذَا يَقُولُ الْكَلِمَةُ قَرِيبَةٌ مِنْكَ فِي فَيكَ وَفِي قَلْبِكَ أَيْ كُومُونَ بِعَلَيْكَ أَنَّ ٱلْمُنْفِقِ أَيْ لِلْمُوتِ وَالْمُونَةِ إِلَى الْمَسْعُونَ بِلَالِمَالِكُمُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْمُؤْمِنَ بِهِ لِلْجَوْرِ وَالْمُونَ بِي لِلْبَرِ وَالْفَمْ يُعْتَوْفُ بِهِ لِلْمُودِي وَٱلْمُونَانِي وَلَالُونَانِي لِلْمُودِي وَٱلْمُونَانِي لِلْمَولِ بِهِ. وَكَيْفَ يَقُولُ الْمُبَونِي يَاللَّهُمِ اللْمُونَ بِكُنَّ الْمُنْفُولُ بِهِ لَهُ يُومُونَ بِكُنَّ الْمُنْفِقِ وَالْمُونَ بِلَاللَّهُمُ اللَّهُ يُومِنُونِ بِلَقْ لِلْمُعَلِيقِ فَيْ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُعْلِينَ الللَّهُ وَمُعْلُولُ بِهِ وَكُيْفَ يَلْوَمُونَ بِلَا لَكِمَّ الللللَّهُ وَلَى الْقَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيقِ فَي الللللَّهُ وَمُعُلْمُ وَلِهُ مُنَالِعُ مُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِقِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِقِ وَمُولُ عَلَى اللللَّهُ وَمُقُلُولُ عَلَى الللللَّهُ وَمُعْلُولُ عَلَيْكُ وَمُعُلُولُ عَلَى الْمُولِ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ مُعْلَى الللللَّهُ وَمُعْلَى اللللْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللللللِهُ الْمُؤْمِلُ عُومُولُ طُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ مُعْلِلْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللللللْمُ الْمُؤْمِلُ ا

۱۱ ا فَأَقُولُ أَلَعَلَّ ٱلْإِلٰهَ رَفَضَ شَعْبَهُ. حَاشَا. لِأَنِي أَنَا أَيْضًا إِسْرَائِيلِيٌّ مِنْ نَسْلِ إِبْرِهِيمَ مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ. ٢ لَمْ يَرْفُضِ ٱلْإِلٰهُ شَعْبَهُ ٱلَّذِي سَبَقَ فَعَرَفَهُ. أَمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِتَابُ فِي إِيلِيَّا كَيْفَ يَتَوَسَّلُ إِلَى ٱلْإِلٰهِ ضِدَّ إِسْرَائِيلَ قَائِلًا ٣ يَا رَبُّ قَتَلُوا أَنْبِيَاءَكَ وَهَدَمُوا مَذَابِحَكَ وَبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي وَهُمْ يَطْلُبُونَ نَفْسِي. ٤ لَكِنْ مَاذَا يَقُولُ لَهُ ٱلْوَحْيُ. أَبْقَيْتُ لِنَفْسِي سَبْعَةَ آلَافِ رَجُلٍ لَمْ يَحْنُوا رَكْبَةً لِبَعْلٍ. ٥ فَكَذٰلِكَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْخُاضِرِ أَيْضًا قَدْ حَصَلَتْ بَقِيَّةٌ حَسَبَ ٱخْتِيَارِ ٱلنِّعْمَةِ. وَإِلَّا فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِلَا فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِلَّا فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِلَّا فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِلَّا فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِنْ كَانَ بِٱلنِّعْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِلَّا فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً لَيْ مُونَ بَعْدُ عَمَلًا. ٧ فَمَاذَا. مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَائِيلُ ذَٰلِكَ لَمْ يَنَلُهُ. وَلٰكِنِ ٱلْمُخْتَارُونَ نَالُوهُ. وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَتَقَسَّوْا.

٨ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ أَعْطَاهُمُ ٱلْإِلَٰهُ رُوحَ سُبَاتٍ وَعُيُونًا حَتَّى لَا يُبْصِرُوا وَآذَانًا حَتَّى لَا يَسْمَعُوا إِلَى هٰذَا ٱلْيَوْمِ. ٩ وَدَاوُدُ يَقُولُ لِتَصِرْ مَائِدَتُّهُمْ فَحًّا وَقَنَصًا وَعَثْرَةً وَمُجَازَاةً لَهُمْ. ١٠ لِتُظْلِمْ أَعْيُنُهُمْ كَيْ لَا يُبْصِرُوا وَلْتَحْن ظُهُورَهُمْ فِي كُلّ حِينِ. ١١ فَأَقُولُ أَلَعَلَّهُمْ عَثَرُوا لِكَيْ يَسْقُطُوا. حَاشَا. بَلْ بِزَلَّتِهِمْ صَارَ ٱلْخَلَاصُ لِلْأُمَمِ لِإِغَارَهِمْ. ١٢ فَإِنْ كَانَتْ زَلَّتُهُمْ غِنِّي لِلْعَالَمِ وَنُقْصَاثُهُمْ غِنِّي لِلْأُمَمِ فَكُمْ بِٱلْحُرِيّ مِلْؤُهُمْ. ١٣ فَإِنّ أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْأُمَمُ. بِمَا أَنِّي أَنَا رَسُولٌ لِلْأُمَمِ أُنجِّدُ خِدْمَتي. ٤ الَعَلِّي أُغِيرُ أَنْسِبَائِي وَأُحَلِّصُ أُنَاسًا مِنْهُمْ. ١٥ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَفْضُهُمْ هُوَ مُصَالَحَةَ ٱلْعَالَم فَمَاذَا يَكُونُ ٱقْتِبَالْهُمْ إلَّا حَيَاةً مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ١٦ وَإِنْ كَانَتِ ٱلْبَاكُورَةُ مُقَدَّسَةً فَكَذٰلِكَ ٱلْعَجِينُ. وَإِنْ كَانَ ٱلْأَصْلُ مُقَدَّسًا فَكَذٰلِكَ ٱلْأَعْصَانُ. ١٧ فَإِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ بَعْضُ ٱلْأَغْصَانِ وَأَنْتَ زَيْتُونَةُ بَرِيَّةٌ طُعِّمْتَ فِيهَا فَصِرْتَ شَرِيكًا فِي أَصْلِ ٱلزَّيْتُونَةِ وَدَسَمِهَا. ١٨ فَلَا تَفْتَخِرْ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ. وَإِنِ ٱفْتَحَرْتَ فَأَنْتَ لَسْتَ تَحْمِلُ ٱلْأَصْلَ بَلِ ٱلْأَصْلُ إِيَّاكَ يَحْمِلُ. ١٩ فَسَتَقُولُ قُطِعَتِ ٱلْأَغْصَانُ لِأُطَعَّمَ أَنَا. ٢٠ حَسَنًا. مِنْ أَجْل عَدَمِ ٱلْإِيمَانِ قُطِعَتْ وَأَنْتَ بِٱلْإِيمَانِ ثَبَتَّ. لَا تَسْتَكْبِرْ بَلْ خَفْ. ٢١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْإِلَٰهُ لَمْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ ٱلطَّبِعِيَّةِ فَلَعَلَّهُ لَا يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا. ٢٢ فَهُوَذَا لُطْفُ ٱلْإِلَٰهِ وَصَرَامَتُهُ. أَمَّا ٱلصَّرَامَةُ فَعَلَى ٱلَّذِينَ سَقَطُوا. وَأَمَّا ٱللُّطْفُ فَلَكَ إِنْ تَبَتَّ فِي ٱللُّطْفِ وَإِلَّا فَأَنْتَ أَيْضًا سَتُقْطَعُ. ٢٣ وَهُمْ إِنْ لَمْ يَثْبُتُوا فِي عَدَمِ ٱلْإِيمَانِ سَيُطَعَّمُونَ. لِأَنَّ ٱلْإِلَهَ قَادِرٌ أَنْ يُطَعِّمَهُمْ أَيْضًا. ٢٤ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ قُطِعْتَ مِنَ ٱلزَّيْتُونَةِ ٱلْبَرِّيَّةِ حَسَبَ ٱلطَّبيعَةِ وَطُعِّمْتَ بِخِلَافِ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْتُونَةٍ جَيِّدَةٍ فَكُمْ بِٱلْحَرِيّ يُطَعَّمُ هُؤُلَاءِ ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْتُونَتِهِم ٱلْخَاصَّةِ. ٥ ٢ فَإِنِّي لَسْتُ أُرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ أَنْ تَجْهَلُوا هٰذَا ٱلسِّرَّ. لِئَلَّا تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ حُكَمَاءَ. أَنَّ ٱلْقَسَاوَةَ قَدْ حَصَلَتْ جُزْئِيًّا لِإِسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْؤُ ٱلْأُمَمِ. ٢٦ وَهٰكَذَا سَيَخْلُصُ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ. كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ سَيَخْرُجُ مِنْ صِهْيَوْنَ ٱلْمُنْقِذُ وَيَرُدُّ ٱلْفُجُورَ عَنْ يَعْقُوبَ. ٢٧ وَهٰذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ مِنْ قِبَلِي هُمُّ مَتَى نَزَعْتُ حَطَايَاهُمْ. ٢٨ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِنْجِيل هُمْ أَعْدَاءٌ مِنْ أَجْلِكُمْ. وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ ٱلْإِخْتِيَارِ فَهُمْ أَحِبَّاءُ مِنْ أَجْلِ ٱلْآبَاءِ. ٢٩ لِأَنَّ هِبَاتِ ٱلْإِلَٰهِ وَدَعْوَتَهُ هِيَ بِلَا نَدَامَةٍ. ٣٠ فَإِنَّهُ كَمَا كُنتُمْ أَنْتُمْ مَرَّةً لَا تُطِيعُونَ ٱلْإِلَهَ وَلَكِنِ ٱلْآنَ رُحِمْتُمْ بِعِصْيَانِ هَؤُلَاءِ. ٣١ هٰكَذَا هٰؤُلَاءِ أَيْضًا ٱلْآنَ لَمْ يُطِيعُوا لِكَيْ يُرْحَمُوا هُمْ أَيْضًا بِرَحْمَتِكُمْ. ٣٢ لِأَنَّ ٱلْإِلَٰهَ أَغْلَقَ عَلَى ٱلْجَمِيعِ مَعًا فِي ٱلْعِصْيَانِ لِكَيْ يَرْحَمَ ٱلْجَمِيعَ. ٣٣ يَا لَعُمْقِ غِنَى ٱلْإِلَٰهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ. مَا أَبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَنِ ٱلْفَحْصِ وَطُرُقَهُ عَنْ ٱلْإِسْتِقْصَاءِ. ٣٤ لِأَنْ مَنْ عَرَفَ فِكْرَ ٱلرَّبِّ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا. ٣٥ أَوْ مَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيُكَافَأَ. ٣٦ لِأَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءِ. لَهُ ٱلْمَجْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. آمِينَ.

١٢ ا فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ بِرَأْفَةِ ٱلْإِلهِ أَنْ تُقَدِّمُوا أَجْسَادُكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ ٱلْإِلهِ عِبَادَتَكُمُ ٱلْعَقْلِيَّة.

٢ وَلَا تُشَاكِلُوا لهذَا ٱلدَّهْرَ. بَلْ تَغَيَّرُوا عَنْ شَكْلِكُمْ بِتَجْدِيدِ أَذْهَانِكُمْ لِتَحْتَبِرُوا مَا هِيَ إِرَادَةُ ٱلْإِلهِ ٱلصَّالِحَةُ ٱلْمَرْضِيَّةُ ٱلْكَامِلَةُ.

٣ فَإِيِّ أَقُولُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لِي لِكُلِّ مَنْ هُو بَيْنَكُمْ أَنْ لَا يَرْتَئِي فَوْقَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَئِي بَلْ يَرْتَئِي إِلَى ٱلتَّعَقُّلِ كَمَا قَسَمَ ٱلْإِلهُ لِكُلِّ مَنْ أَلهُ عَلَا مَنْ هُو بَيْنَكُمْ أَنْ لَا يَرْتَئِي فَوْقَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَئِي بَلْ يَرْتَئِي إِلَى ٱلتَّعَقُّلِ كَمَا قَسَمَ ٱلْإِلهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِقْدَارً مِنَ ٱلْإِيمَانِ. ٤ فَإِنَّهُ كَمَا فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ لَنَا أَعْضَاءٌ كَثِيرَةٌ وَلٰكِنْ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلْأَعْضَاءِ لَمَا عَمَل وَاحِدٍ لَنَا أَعْضَاءٌ كَثِيرَةٌ وَلٰكِنْ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلْأَعْضَاءِ لَمَا عَمَل وَاحِدٍ لَنَا أَعْضَاءٌ بَعْضَا لِبَعْضٍ كُلَّ وَاحِدٍ لِلْآخِرِ. ٢ وَلٰكِنْ لَنَا مَوَاهِبُ وَاحِدٌ فِي ٱلْمُسِيحِ وَأَعْضَاءٌ بَعْضًا لِبَعْضٍ كُلَّ وَاحِدٍ لِلْآخِرِ. ٢ وَلٰكِنْ لَنَا مَوَاهِبُ عُضَاءً بَعْضًا لِبَعْضٍ كُلَّ وَاحِدٍ لِلْآخِرِ. ٢ وَلٰكِنْ لَنَا مَوَاهِبُ عُنْلِفَةٌ بِكَسَبِ ٱلنِعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ لَنَا. أَنْبُوّةٌ فَإِلَيْسْبَةِ إِلَى ٱلْإِيمَانِ. ٧ أَمْ خِدْمَةٌ فَفِي ٱلْخِدْمَةِ. أَمْ ٱلْمُعَلِّمُ فَفِي ٱلتَعْلِيمِ. ٨ أَمْ خَدْمَةٌ فَفِي ٱلْقِرْمَةِ. أَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَمْ لَيْ عَلِيمٍ اللهُ عَلَى اللهُ لَا عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللْعَلَيْ الللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ الْعَلَى الللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الْحَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ٱلْوَاعِظُ فَفِي ٱلْوَعْظِ. ٱلْمُعْطِي فَبِسَحَاءٍ. ٱلْمُدَبِرُ فَبِا جُتِهَادٍ. ٱلرَّاحِمُ فَبِسُرُورٍ. ٩ الْمَحَبَّةُ فَلْتَكُنْ بِلَا رِبَاءٍ. كُونُوا كَارِهِينَ ٱلشَّرَّ. مُلْتَصِقِينَ بِالْخَيْرِ. ١٠ وَلِاِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِالْمَحَبَّةِ ٱلْأَحَوِيَّة. مُقَدِّمِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْكَرَامَةِ. ١١ غَيْرَ مُتَكَاسِلِينَ فِي ٱلْإِجْتِهَادِ. حَارِينَ فِي ٱلرُّوحِ. عَابِدِينَ ٱلرَّبَّ. ١٢ فَرِحِينَ فِي ٱلرَّجَاءِ. صَابِرِينَ فِي ٱلشِّيقِ. مُوَاظِبِينَ عَلَى السَّلَةِ. ١٢ مُشْتَرِكِينَ فِي ٱلْخِينَ عَلَى اللَّوِينَ عَلَى إِضَافَةِ ٱلْغُرْبَاءِ. ١٤ بَارِكُوا عَلَى ٱلَّذِينَ يَضْطَهِدُونَكُمْ. الصَّلَةِ . ١٦ مُشْتَرِكِينَ فِي ٱلْفِيحِينَ وَبُكَاءً مَعَ ٱلْبَاكِينَ. ١٦ مُهْتَوِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ٱهْتِمَامًا وَاحِدًا غَيْرَ مُهْتَتِينَ بَالْكُولُوا وَلَا تَلْعَنُوا. ١٥ فَرَحًا مَعَ ٱلْفَرِحِينَ وَبُكَاءً مَعَ ٱلْبَاكِينَ. ١٦ مُهْتَقِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ٱهْتِمَامًا وَاحِدًا غَيْرَ مُهْتَتِينَ بِاللَّهُولِ ٱلْوَلِيَةِ بَلُ مُنْقَادِينَ إِلَى ٱلْمُتَضِعِينَ. لَا تَكُونُوا حُكَمَاءَ عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ. ١٧ لَا ثَعْرُوا أَحَدًا عَنْ شَرِّ بِشَرِّ، مُعْتَنِينَ بِاللَّهُولِ وَلَا تَلْقَلُوا أَكُولُ اللَّوْمُ وَلِ اللَّهُ مُكُنُوبٌ فِي ٱلنَّاسِ. ١٩ لَا لَا تَنْتَقِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ أَيُّهَا وَكُمَاءَ عِنْدَ أَنْفُولِ الْمَالِمُوا جَمِيعَ ٱلنَّاسِ. ١٩ لَا لَا تَنْتَقِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ أَيُّهَا وَلِمَا مَكَانًا لِلْغَضَبِ. لِأَنَّكَ إِلْ الْعَضُوا مَكَانًا لِلْعُضَبِ. لِأَنَّكَ إِلَى الْمُعْمَلِيقِ بَلُ الْمِينِ اللَّهُ بَلُولَ الْمُعْمِلُ مَنْ اللَّهُ بَلِي الْمُعْفِولِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ لِي النَّقُولُ الرَّبُولِ الْمُعْلِيَةُ فَلَالَ اللَّهُ مُمْ الْمُعْمَ عَمْرُ نَارٍ عَلَى رَأْسِهِ. ٢١ لَا يَعْلِبَنَكَ ٱلشَّرُ بَلِ ٱغْلِبِ ٱلشَّرَ بِٱلْمُعْلِي الْمُعْرِي الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ مُنْهُ اللَّهُ الْمُعْمِ عُمْرَ نَارٍ عَلَى رَأْسِهِ. ٢١ لَا يَعْلِينَكَ ٱلللَّولَ اللَّهُ الْمَكِنُ فِي الْمُعْمِلِ مُعْمُعُ جَمْرَ نَارٍ عَلَى رَأْسِهِ. ٢١ لَا لَا يَعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْرِي الْمُلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْلِي الْمُعْمَاعِهُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْر

١٤ ١ وَمَنْ هُوَ ضَعِيفٌ فِي ٱلْإِمَانِ فَٱقْبَلُوهُ لَا لِمُحَاكَمَةِ ٱلْأَفْكَارِ. ٢ وَاحِدٌ يُؤْمِنُ أَنْ يَأْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ وَأَمَّا ٱلضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ اللهِ عَبْدَ بُقُولًا. ٣ لَا يَزْدَرِ مَنْ يَأْكُلُ بَمَنْ لَا يَأْكُلُ. وَلَا يَدِنْ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ. لِأَنَّ ٱلْإِلٰهَ قَبِلَهُ. ٤ مَنْ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ عَبْدَ عُيْرِكَ. هُوَ لِمَوْلَاهُ يَثْبُثُ أَوْ يَسْقُطُ. وَلَكِنَّهُ سَيُتَبَّتُ لِأَنَّ ٱلْإِلٰهَ قَادِرٌ أَنْ يُثَبِّتَهُ. ٥ وَاحِدٌ يَعْتَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ وَآحَرُ يَعْتِبِرُ كُلَّ عَبْرِكَ. هُوَ لِمَوْلَاهُ يَتْبُدُ أَوْ يَسْقُطُ. وَلَكِنَّهُ سَيُتَبَّتُ لِأَنَّ ٱلْإِلٰهَ قَادِرٌ أَنْ يُثَبِّتَهُ. ٥ وَاحِدٌ يَعْتَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ وَآحَرُ يَعْتِبُرُ كُلُّ عَيْرِكَ. هُو لِمَوْلَاهُ يَعْبَدُ كُلُ وَاحِدٍ فِي عَقْلِهِ. ٦ ٱلَّذِي يَهْتَمُّ بِٱلْيَوْمِ فَلِلرَّتِ يَهْتَمُّ. وَٱلَّذِي لَا يَهْتَمُّ بِٱلْيُومِ فَلِلرَّتِ لَا يَهْتَمُ بِٱلْيُومِ فَلِلرَّتِ لَا يَهْتَمُ بِٱلْيُومِ فَلِلرَّتِ يَا كُلُ وَيَشْكُرُ ٱلْإِلٰهَ. وَٱلَّذِي لَا يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱلْإِلٰهَ. وَٱلَّذِي لَا يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱلْإِلٰهَ. لَا يَأْكُلُ فَلِلرَّتِ يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱلْإِلٰهَ. لَا يَأْكُلُ فَلِلرَّتِ لَا يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱلْإِلٰهَ. لَا يَأْكُلُ لِلَالًا قَلْ لَا يَلْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱلْإِلٰهَ. لا يَأْكُلُ لِأَنَّهُ يَشُكُرُ ٱلْإِلٰهَ. وَٱلَّذِي لَا يَأْكُلُ وَيَشْكُرُ ٱلْإِلٰهَ. لا يَأْكُلُ لَاللَّهُ يَا يُعْيِشُ لِذَاتِهِ وَلَا

أَحَدٌ يَمُوتُ لِذَاتِهِ. ٨ لِأَنْنَا إِنْ عِشْنَا فَلِلُوتِ نَعِيشُ وَإِنْ مُثْنَا فَلِلُوتِ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُثْنَا فَلِلُوتِ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُثْنَا فَلِلُوتِ نَمُوتُ. فَإِنَّ مُكْتُوبٌ أَنَا حَيِّ يَفُولُ الرَّبُ إِنَّهُ لِي سَتَجْتُو كُلُ تَوْوَي بِأَخِينَا مَوْفَ نَقِفُ أَمَامَ كُوسِيِ الْمَسِيحِ. ١١ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَا حَيِّ يَقُولُ الرَّبُ إِنَّهُ لِي سَتَجْتُو كُلُ تَوْوَي بِأَخِينَا مَوْفَ نَقِفُ أَمَامَ كُوسِيِ الْمَسِيحِ. ١١ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ أَنَا حَيِّ يَقُولُ الرَّبُ إِنَّهُ لِي سَتَجْتُو كُلُ لِكُنَةٍ وَكُلُ لِسَانٍ سَيَحْمَدُ ٱلْإِلَٰهُ. ١٢ فَإِذَا كُلُ وَاحِدٍ مِنَّا سَيُعْطِي عَنْ نَفْسِهِ حِسَابًا لِلْإِلْهِ. ١٣ فَلَا غُكرَمُ أَيْصًا بَعْصُنَا بَعْضُنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أُورُشَلِيمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى إِللِّيرِيكُونَ قَدْ أَكْمَلْتُ ٱلتَّبْشِيرَ بِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ. ٢٠ وَلَكِنْ كُنْتُ مُحْتَرِصًا أَنْ أُبَشِّرَ لهكَذَا. لَيْسَ حَيْثُ سُمِّيَ ٱلْمَسِيحُ لِئَلًّا أَبْنِي عَلَى أَسَاسٍلِآخَرَ. ٢١ بَلْ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ ٱلَّذِينَ لَمْ يُخْبَرُوا بِهِ سَيُبْصِرُونَ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْمَعُوا سَيَفْهَمُونَ. ٢٢ لِذَٰلِكَ كُنْتُ أُعَاقُ ٱلْمِرَارَ ٱلْكَثِيرَةَ عَنِ ٱلْمَحِيءِ إِلَيْكُمْ. ٣٣ وَأُمَّا ٱلْآنَ فَإِذْ لَيْسَ لِي مَكَانٌ بَعْدُ فِي هٰذِهِ ٱلْأَقَالِيمِ وَلِي ٱشْتِيَاقٌ إِلَى ٱلْمَجِيءِ إِلَيْكُمْ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ. ٢٤ فَعِنْدَمَا أَذْهَبُ إِلَى ٱسْبَانِيَا آتِي إِلَيْكُمْ. لِأَيِّي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ فِي مُرُورِي وَتُشَيِّعُونِي إِلَى هُنَاكَ إِنْ تَمَلَّأْتُ أَوَّلًا مِنْكُمْ جُزْئِيًّا. ٢٥ وَلٰكِنِ ٱلْآنَ أَنَا ذَاهِبٌ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِأَخْدِمَ ٱلْقِدِّيسِينَ. ٢٦ لِأَنَّ أَهْلَ مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةَ ٱسْتَحْسَنُوا أَنْ يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا لِفُقَرَاءِ ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ. ٢٧ ٱسْتَحْسَنُوا ذٰلِكَ وَإِنَّهُمْ لَهُمْ مَدْيُونُونَ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْأُمَمُ قَدِ ٱشْتَرَكُوا فِي رُوحِيَّاتِهِمْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْدِمُوهُمْ فِي ٱلْجَسَدِيَّاتِ أَيْضًا. ٢٨ فَمَتَى أَكْمَلْتُ ذَٰلِكَ وَخَتَمْتُ لَهُمْ لهٰذَا ٱلثَّمَرَ فَسَأَمْضِي مَارًّا بِكُمْ إِلَى ٱسْبَانِيَا. ٢٩ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي إِذَا جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَأَجِيءُ فِي مِنْءِ بَرَكَةِ إِخْبِيلِ ٱلْمَسِيحِ. ٣٠ فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيح وَبِمَحَبَّةِ ٱلرُّوح أَنْ تُجَاهِدُوا مَعِي فِي ٱلصَّلَوَاتِ مِنْ أَجْلِي إِلَى ٱلْإِلْهِ. ٣١ لِكَيْ أُنْقَذَ مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ فِي ٱلْيَهُودِيَّةِ وَلِكَيْ تَكُونَ خِدْمَتِي لِأَجْلِ أُورُشَلِيمَ مَقْبُولَةً عِنْدَ ٱلْقِدِّيسِينَ. ٣٢ حَتَّى أَجِيءَ إِلَيْكُمْ بِفَرَحِ بِإِرَادَةِ ٱلْإِلْهِ وَأَسْتَرِيحَ مَعَكُمْ. ٣٣ إِلهُ ٱلسَّلَامِ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ. آمِينَ.

١٦ أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأُخْتِنَا فِيبِي ٱلَّتِي هِيَ حَادِمَةُ ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي كَنْحَرِيَا. ٢ كَيْ تَقْبَلُوهَا فِي ٱلرَّبِّ كَمَا يَحِقُّ لِلْقِدِّيسِينَ وَتَقُومُوا لَهَا فِي أَيِّ شَيْءٍ ٱحْتَاجَتْهُ مِنْكُمْ. لِأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِيرِينَ وَلِي أَنَا أَيْضًا. ٣ سَلِّمُوا عَلَى بِرِيسْكِلَّا وَأَكِيلَا ٱلْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي ٱلْمَسِيح يَسُوعَ. ٤ ٱللَّذَيْنِ وَضَعَا عُنُقَيْهِمَا مِنْ أَجْلِ حَيَاتِي ٱللَّذَيْنِ لَسْتُ أَنَا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ كَنَائِسِ ٱلْأُمَمِ. ٥ وَعَلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّتِي فِي بَيْتِهِمَا. سَلِّمُوا عَلَى أَبَيْنِتُوسَ حَبِيبِي ٱلَّذِي هُوَ بَاكُورَةُ أَخَائِيَةَ لِلْمَسِيح. ٦ سَلِّمُوا عَلَى مَرْيَمَ ٱلَّتِي تَعِبَتْ لِأَجْلِنَا كَثِيرًا. ٧ سَلِّمُوا عَلَى أَنْدَرُونِكُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِيبَيَّ ٱلْمَأْسُورَيْنِ مَعِي ٱللَّذَيْنِ هُمَا مَشْهُورَانِ بَيْنَ ٱلرُّسُلِ وَقَدْ كَانَا فِي ٱلْمَسِيحِ قَبْلِي. ٨ سَلِّمُوا عَلَى أَمْبِلِيَاسَ حَبِيبِي فِي ٱلرَّبِّ. ٩ سَلِّمُوا عَلَى أُورْبَانُوسَ ٱلْعَامِلِ مَعَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ وَعَلَى إِسْتَاخِيسَ حَبِيبِي. ١٠ سَلِّمُوا عَلَى أَبَلِّسَ ٱلْمُزَكَّى فِي ٱلْمَسِيحِ. سَلِّمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ أَرِسْتُوبُولُوسَ. ١١ سَلِّمُوا عَلَى هِيرُودِيُونَ نَسِيبِي. سَلِّمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ نَرَكِيسُوسَ ٱلْكَائِنِينَ فِي ٱلرَّبِّ. ١٢ سَلِّمُوا عَلَى تَرِيفَيْنَا وَتَرِيفُوسَا ٱلتَّاعِبَتَيْنِ فِي ٱلرَّبِّ. سَلِّمُوا عَلَى بَرْسِيسَ ٱلْمَحْبُوبَةِ ٱلَّتِي تَعِبَتْ كَثِيرًا فِي ٱلرَّبِّ. ١٣ سَلِّمُوا عَلَى رُوفُسَ ٱلْمُخْتَارِ فِي ٱلرَّبِّ وَعَلَى أُمِّهِ أُمِّي. ١٤ سَلِّمُوا عَلَى أَسِينْكِرِيتُسَ فِلِيغُونَ هَرْمَاسَ بَتْرُوبَاسَ وَهَرْمِيسَ وَعَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ. ١٥ سَلِّمُوا عَلَى فِيلُولُوغُسَ وَجُولِيَا وَنِيرِيُوسَ وَأُخْتِهِ وَأُولُمْبَاسَ وَعَلَى جَمِيع ٱلْقِدّيسِينَ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ. ١٦ سَلِّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِقُبْلَةٍ مُقَدَّسَةٍ. كَنَائِسُ ٱلْمَسِيح تُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ. ١٧ وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تُلاحِظُوا ٱلَّذِينَ يَصْنَعُونَ ٱلشِّقَاقَاتِ وَٱلْعَثَرَاتِ خِلَافًا لِلتَّعْلِيمِ ٱلَّذِي تَعَلَّمْتُمُوهُ وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. ١٨ لِأَنَّ مِثْلَ هُؤُلَاءِ لَا يَخْدِمُونَ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ بَلْ بُطُوهَمُ . وَبِٱلْكَلَامِ ٱلطَّيِّبِ وَٱلْأَقْوَالِ ٱلْحَسَنَةِ يَخْدَعُونَ قُلُوبَ ٱلسُّلَمَاءِ. ١٩ لِأَنَّ طَاعَتَكُمْ ذَاعَتْ إِلَى ٱلْجَمِيعِ. فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا حُكَمَاءَ لِلْخَيْرِ وَبُسَطَاءَ لِلشَّرِّ. ٢٠ وَإِلٰهُ ٱلسَّلَامِ سَيَسْحَقُ ٱلشَّيْطَانَ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ سَرِيعًا. نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ. آمِينَ. ٢١ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ تِيمُوثَاوُسُ ٱلْعَامِلُ مَعِي وَلُوكِيُوسُ وَيَاسُونُ

## ٱلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْل رُومِيَةَ ١٦

وَسُوسِيبَاتْرُسُ أَنْسِبَائِي. ٢٢ أَنَا تَرْتِيُوسُ كَاتِبُ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةِ أُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبِ. ٢٣ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ غَايُسُ مُضَيِّفِي وَمُضَيِّفُ ٱلْكَنِيسَةِ كُلِّهَا. يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ أَرَاسْتُسُ حَازِنُ ٱلْمَدِينَةِ وَكَوَارْتُسُ ٱلْأَخْ. ٢٤ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَ جَمِيعِكُمْ. وَمُضَيِّفُ ٱلْمُنْ عَلَيْكُمْ حَسَبَ إِنْجِيلِي وَٱلْكِرَازَةِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ حَسَبَ إِعْلَانِ ٱلسِّرِ ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُومًا فِي ٱلْأَرْمِنَةِ آلْأَرْمِينَةِ وَكَوَارْتُسُ ٱلْأَرْكِينَ إِعْلَانِ ٱلسِّرِ ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُومًا فِي ٱلْأَرْمِينَةِ ٱلْأَرْمِينَةِ مَنْ كُولِنْقُوسَ عَلَى يَدِ فِيهِي حَادِمَةِ كَنِيسَةِ ٱلْمُحِيمِ وَحْدَهُ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ لَهُ ٱلْمُجُدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ. آمِينَ. كُتِبَتْ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةَ مِنْ كُورِنْتُوسَ عَلَى يَدِ فِيهِي حَادِمَةِ كَنِيسَةِ كُنْحَرِيا.